

# الادارة العامة

# دكتور على السلمى

استاذ الادارة بجامعة القاهرة

شاشر

مكتبة غريب

۱ ، ۳ شارع کامل صدقی ( الفجالة ) تلیفون : ۹۰۲۱۰۷

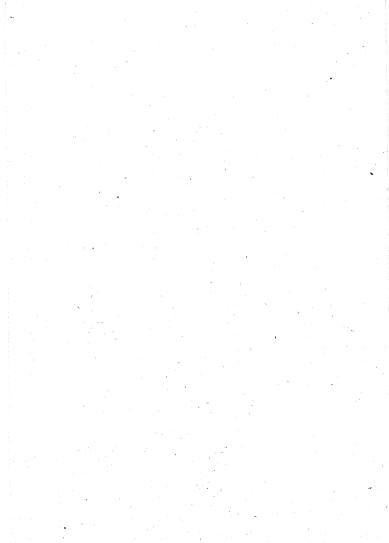

بسم الله الرهمن الرهيم

قل رب زدنی طما

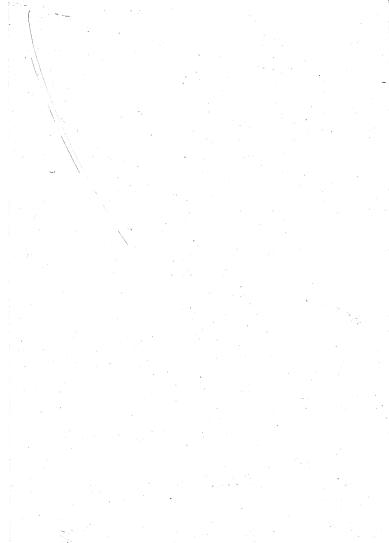

#### مقدمة:

ان الادارة هي الوظيفة الاجتهاعية ذات التأثير على حركة المجتمع في مجالات الاقتصاد والانتهاج والسياسة والثقافة وشئون الرفاهية العامة . والادارة الحديثة هي عهاد التقدم الاقتصادي والاجتهاعي والحضاري في عالمنا المعاصر . ولم يعد العقل الانساني في عالم اليوم يقبل الجدل أو النقاش حول ماهية الادارة وأهميتها وضرورة الأخذ بمفاهيمها وأساليبها المتطورة كأسلوب لتنظيم الأنشطة الانسانية في مختلف مجالات الحياة . كذلك لم يعد هناك خلاف بين القائمين على أمور الاقتصاد والانتاج والحدمات في عالمنا المعاصر على ضرورة توفير القدر الاكبر من الحرية والمرونة للادارة وتأمين استقرارها وصولا الى تهيئة المناخ الأمثل المساعد على اتخاذ أنسب القرارات ، ورسم السياسات المثلي ، واعداد الخطط والبرامج الهادفة جميعها الى تحقيق الأهداف الانسانية والاجتهاعية المنشودة . كذلك أسهمت البحوث والعلوم الادارية الحديثة في توفير كثير من المفاهيم والأساليب المتطورة المعاونة في ترشيد العمل الاداري وتحسين كفاءته .

ولكن من ناحية أخرى ، يلاحظ في كثير من المنظات الحديثة أن ادارتها تفشل في تحقيق الغايات المستهدفة وتقصر عن الوصول الى الأهداف المنشودة ، وذلك بالرغم من توفر الامكانيات والموارد المادية والبشرية ، وبالرغم من الدعم والتأييد الذين تحصل عليها الادارة من المجتمع الحديث . وتتضع هذه الظاهرة بشكل قاطع في مجموعة الدول التى اصطلح على تسميتها بالدول النامية ـ ومعظم بلادنا العربية تقع في هذه المجموعة وان كانت بدرجات مختلفة ـ ، ففي تلك الدول النامية تتعدد مظاهر الفشل الادارى أو فلنقل التخلف الادارى ، تارة تبدو في صورة تخلف في الانتاج كيا وكيفا ، وتارة ثانية تتضع في صورة تخلف الاجراءات وتجمد في النظم والسياسات أو قد تتبلور في قرارات متناقضة متعارضة ، أو خطط غير مدروسة ولا واضحة . والصورة العامة للادارة في تلك الدول هي متعارضة ، أو خطط غير مدروسة ولا واضحة . والصورة العامة للادارة في تلك الدول هي اذن مزيج من الاسراف في تبديد الشروات والموارد النادرة والعجز عن تحقيق الأهداف الاجتاعية المقررة في حدود التكلفة الاقتصادية المعقولة ، وتعم هذه الصورة كثير من موافق

وأجهزة الانتاج والخدمات يتساوى في ذلك الحكومي والعام منها أو الخاص .

من أجل ذلك أصبحت القضية الأولى فى تلك الدول هى قضية الفعالية الادارية . ان المطلب الأساسى الآن هو زيادة الفعالية الادارية على جميع المستويات ، سواء فى أجهزة الحكم والادارة السياسية ، أو فى منظهات الانتاج والخدمات .

ونقصــد بالفعالية الادارية القدرة على أداء الاعمال الصحيحة والتوصل الى تحقيق. النتائج المطلوبة في حدود التكلفة المناسبة .

ان المنطق الأساسي في قضية الفعالية الادارية يتمثل في عدة مفاهيم واضحة هي :

- ان العمل الادارى نشاط هادف بالدرجة الأولى يرمى الى تحقيق نتائج اقتصادية أو
   اجتماعية ، أو سياسية ، أو ثقافية يرغبها المجتمع أو بعض فئاته .
- ان التنظيات والأساليب والاجراءات الادارية ليست أهدافا في حد ذاتها ، ولكنها وفي
   الأساس وسائل معاونة في الوصول الى الأهداف السابق تحديدها بمعرفة المجتمع أو
   مثليه .
- أن المعيار الحقيقى للحكم على كفاءة الادارة ونجاحها هو قدرتها على الانجاز وتحقيق
   النتائج المستهدفة في حدود التكلفة المقدرة والمقبولة اجتماعيا
- ان الشكل لا يهم كثيرا في الإدارة ، بل ان المضمون هو الذي يحتل كل الأهمية ، ومن
   ثم يجب أن تنصرف اليه كل الجهود من أجل تحديده بدقة ، وتطويره ، وتأكيد تجققه .

وتتوقف الفعالية الادارية على عوامل متعددة يلعب كل منها دوراً يختلف فى أهميته وتأثيره على المستوى العام للفعالية . ومن بين تلك العوامل : المعرفة والادراك الصحيح للفاهيم وأساليب الادارة العلمية الحديثة ، المناخ الاقتصادى والاجتهاعى والسياسى السائد فى المجتمع ، أنواع وكميات الموارد المادية والبشرية المتاحة . ولكنه وبرغم ادراكنا للأهمية المصوى للعوامل السابقة ، الا أننا نميل الى تأكيد أهمية عامل يلعب فى رأينا أهم الادوار جميعا ويؤثر على الفعالية الادارية تأثيراً مباشراً ، وذلك العامل هو . . . المدير ذاته . المدير هو ذلك العنصر الحيوى القادر على قيادة العمل الادارى وتوجيه الأنشطة الادارية جميعا اما نحو الانجاز والنجاح ، أو نحو الفشل والدمار . ان الاجماع اليوم بين مفكرى

الادارة وعمارسيها ينعقد على اعتبار المدير بمشابة القائد الذي يتحمل مسئولية رسم الاستراتيجيات والسياسات ووضع الخطط والمخاذ القرارات الكفيلة بالوصول الى أهداف ونسائج عددة مستمينا في ذلك بكل الموارد والطاقات التي تتاح له والتي يمكنه تطويرها وتنميتها والعمل على تعظيم العائد منها .

والسؤال الجوهرى الآن ، من هو المدير الفعال ؟ هل هو المدير الذكى ؟ هل هو المدير الذكى ؟ هل هو المدير صاحب المعرفة العمية العريضة ؟ هل هو المدير صاحب المعرفة العمية المسيطرة ؟ لا شك أن هناك ارتباط بين كل تلك الصفات السبقة وبين العمل الادارى الناجح ، ولكن ما نعتقده أن مجرد توافر تلك الصفات وغيرها ليس شرطا ضروريا للفعالية الادارية . اننا نذهب الى القول بأن الفعالية الادارية هى التي تستثمر تلك الصفات والقدرات في المدير وتصل منها الى النتائج والمنجزات .

وتتبدى قضية الفعالية الادارية ومشكلاتها في مصر - شأنها في ذلك شأن الدول النامية جيما - بوضوح كامل في نظم وأساليب الادارة العامة سواء كانت في أجهزة الحكومة المركزية ووحداتها المختلفة ، أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحل . ذلك أن مفهوم الادارة العامة الآن أو ما يطلق عليه Public Management أصبح يشير الى وظيفة الادارة المسئولة عن توجيه الانشطة واستثهار الموارد في مختلف مجالات الحياة تحقيقا الأهداف قومية عامة ، وفي اطار سياسات وقواعد قومية عامة ، أي أن الادارة العامة لم تعد كها كانت في الماضى تعبير عن الادارة الحكومية التقليدية ، بل امتدت لتشمل أبعاداً جديدة تعكس الاحتهامات السياسية والاجتهاعية والاقتصادية للدولة الحديثة .

وفى تعبير آخر ، فان الادارة العامة فى عصرنا الحديث تشير بدرجة كبيرة الى ما تتصل به عمليات و ادارة التنمية ، أو Development Administration فقد انتهى الانفصال التقليدى بين الادارة فى أجهزة الحكومة والتى كانت تعنى عادة بالأمور السياسية مثل الأمن والدفاع والشئون الخارجية من جانب، وبين ادارة الأعيال فى وحدات الانتاج والخدمات . ان الادارة العامة كها نتناولها فى هذا الكتاب هى تعبير شامل متكامل يمثل الدور الادارى والوظيفة القيادية فى مواقع العمل العام التى تخضع للتوجيه القومى وتسعى الى تحقيق أهداف عامة تتصف بالشمول والعمومية . إذن للادارة العامة صفات أساسية هى :

- العصرية . وبالنسبة للتنظيم الواحد ، فان الادارة العامة تنطبق على كل أجزائه وتشمل كافة مراحل العمل به وليس جانبا منها فحسب .
- التكامل: ان الادارة العامة هي نظام متكامل يقوم على تحقيق أهداف محددة ، ويتولى
   كل جزء من التنظيم الادارى مهام محددة متخصصة ولكن جميع الاجزاء يجب أن تعمل
   في تكامل وتناسق حتى تتحقق التنمية المستهدفة .
- المستقبلية: ان الادارة العامة تعمل للمستقبل ، هي تنظر للماضي لتأخذ العبر
  والدروس ولكنها تنظر للمستقبل لتحديد الأماني والأهداف والتطلعات . وأعهال
  الادارة العامة تتضع نتائجها دائما في فترة مستقبلية ، لذلك فالتنبؤ بالمستقبل والتخطيط
   له من واجبات الادارة الأساسية .
- الانفتاح: فالادارة العامة نظام منفتح على البيئة التي تعمل فيها ، ويؤثر فيها ويتأثر بها في تفاعل مستمر أي أن هناك رابطة عضوية بين الادارة العامة كنظام اجتماعي ، وبين النظام الاجتماعي الأكبر وهو المجتمع Society ومكوناته المتداخلة والمتشابكة .

ويمشل هذا الكتاب محاولة لدراسة الادارة العامة في مصر استناداً الى هذا المنطق الشامل والمتكامل وسيتعرض الكتاب في أجزاءه المختلفة الى تحليل للوظيفة الادارية باعتبارها ظاهرة تحتاج الى فهم وتعمق مع تناول الأبعاد الفكرية التى تقوم عليها . كها يتناول الكتاب بالتحليل الأسس النظرية لفكرة التنظيم التى تعتبر عهاداً قامت عليه تطبيقات الادارة العامة في مصر سواء تطبيقاتها في الجهاز الحكومي بالدولة ، أو في القطاع العام أو وحدات الحكم المحلى . وفي جميع الموضوعات يستهدف الكتاب عرض الواقع القائم مع طرح مقترحات وتصورات للتطوير والاصلاح .

والله نسأل أن يوفقنا الى ما فيه الخير لبلدنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل .

أ. د. على السلمى

#### مقدمة الطبعة الثانية:

منذ ظهور الطبعة الأولى لهذا الكتاب حدثت متغيرات رئيسية أصابت الإدارة العامة في مصر بالكثير من التعديلات لعل أبرزها ما طرأ على تنظيم القطاع العام من تغيير إثر صدور الفانون رقم ٩٧ لسنة ٩٨٠ بانشاء هيئات القطاع العام وما ترتب عليه من الغاء المجالس القطاعية وتكوين الهيئات الجديدة . كذلك فقد حدثت تغييرات في هيكل التنظيم الحكومي وإن لم تكن بنفس الوضوح ولعل أهمها الغاء وزارة الدولة لشئون الاستثهار والتعاون الدولى وتوزيع اختصاصاتها بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط .

ولعل أهم ما يمكن رصده من مؤثرات لها وقعها على أداء الإدارة العامة في مصر هي تلك القناعة العامة بضرورة التحول إلى أوضاع إدارية أفضل توفر فرصا أوسع لتحقيق أهداف الانفتاح الانتاجي .

وقد حاولنا فى هذه الطبعة توضيح آثار تلك المتغيرات فى مواقعها ، ونأمل أن تحقق الإفادة المنشودة ، وعلى الله قصد السبيل .

أ. د. على السلمى



# الباب الأول

# الاطار الفكرى للادارة العامة

الفصل الأول: الأسس الفكرية للادارة.

الفصل الثاني : نظرية التنظيم .

الفصل الثالث: النظم الادارية.



#### مقدمة:

ان دراسة الادارة العامة وتفهم أبعادها وجوانبها المختلفة تتطلب احاطة كاملة بالأسس الفكرية التى تقوم عليها , وتعتبر نظرية التنظيم Organization Theory هى المصدر الطبيعي لأفكار وأساليب الادارة العامة ، كها تمثل فكرة البيروقراطية Bureaucracy نموذجا هاما لتفسير معنى الادارة العامة في أساسياتها .

ويعرض الباب الأول من الكتاب للأسس الفكرية للادارة وملامح لنظرية التنظيم والبيروقراطية ، ثم يتعرض الى تحليل لنظام الادارة العامة ومكوناته من خلال طرح مفهوم النظم الادارية Management Systems ، وينتهى الى شرح لإطار متكامل لنظام الادارة العامة من وجهة نظر حديثة .

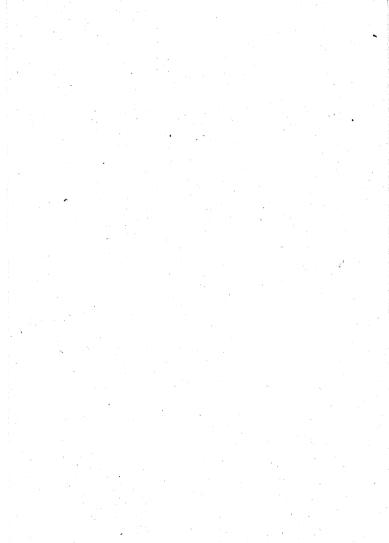

# الفصل الأول

# الاسس الفكرية للادارة

- أولا: قضية التعريف.
- ثانيا: قضية البناء الاستراتيجي .
- ثالثا: قضية الابعاد الموضوعية للادارة.
- رابعا: قضية الابعاد السلوكية في العمل الادارى .
  - خامسا: قضية الفعالية الادارية .
- سادسا: الفكر الادارى المعاصر وانعكاساته المستقبلية



# الفصل الأول

# الأسس الفكرية للادارة

لقد تطور الفكر الادارى خلال سنوات طويلة من المهارسات العملية لكثير من المديرين العاملين في مشروعات الأعمال المختلفة . كذلك أسهمت دراسات وبحوث عشرات من المفكرين والعلماء في اثراء المعرفة الادارية وابتداع مفاهيم ونهاذج نظرية متنوعة تحاول كل منها الاحاطة بجانب أو آخر من ظاهرة الادارة .

وفى مراحل تطوره المختلفة ، اتسم الفكر الادارى بسات ميزت كل مرحلة من حيث أنواع المتغيرات التي اتحه اليها اهتمام علماء الادارة ، أو من حيث المفاهيم والفلسفات التي استنب اليها هؤلاء العلماء في تفسيرهم لأبعاد الظاهرة الادارية ومحاولاتهم بناء أطر ونهاذج نظرية لترشيد العمل الادارى وتوجيه البحوث والدراسات في مجالاته المختلفة .

وبرغم الوفرة البادية في النظريات والمداخل الفكرية في الادارة المعاصرة ، فان هناك عددا من القضايا النظرية الأساسية لا تزال في حاجة الى تحليل متعمق من ناحية ، كما أن الرغبة في الحصول على بناء نظرى متكامل للادارة لم تتحقق بعد بشكل تام (١) ولا تزال ملحة من ناحية أخرى .

لذلك تستهدف دراستنا هذه تحليل قضايا أساسية في الفكر الادارى من أجل استيضاح معانيها وأبعادها ، وذلك في محاولة للتوصل الى اطار نظرى متكامل يمثل أساسا لتوجيه وترشيد العمل الادارى ، كما يصلح لتوجيه عمليات التعليم والبحث والتدريب في الادارة .

koontz H., Toward a Unified Theory of Management N.Y.: McGraw-Hill Book Co., 1964, P.2 (1)

ويعتمد أسلوب بحثنا على منطق المحاورة الفكرية حيث نضع عددا من التساؤلات النظرية ، ثم نعمد الى تحليلها وصولا الى اجابات علمية منطقية لها . وتتناول تلك التساؤلات المجالات أو القضايا الرئيسية التالية :

أولا \_ قضية التعريف : أو التساؤل المبدئي عن ماهية الادارة ؟

ثانيا ـ قضية البناء الاستراتيجي : أو التساؤل عن الطبيعة الحركية للعمل الادارى في مواجهة عناصر المناخ والمتغيرات المحيطة بالادارة .

ثالثاً ـ قضية الابعاد الموضوعية للادارة : أو التساؤل عن المحتوى الحقيقى للعمل الادارى الفعال ، والمنطق الذي يحكم هذا المحتوى ويضبط حركته واتجاهاته .

رابعا ـ قضية الأبعاد السلوكية في العمل الادارى : أو التساؤلات عن حقيقة الدور الانساني وتأثير السلوك البشرى في الادارة ومنطق التفاعل بين المستوى الموضوعي وبين عوامل التأثير الانساني في الادارة

خامسا ـ قضية الفعالية الادارية : أو التساؤل عن عددات الانجاز الادارى ومنطق تجميع وتوجيه الأبعاد الموضوعية وعوامل التأثير السلوكى في اطار استراتيجي متكامل بحيث تتحقق الأهداف والنتائج التي وجدت الادارة من أجل الوصول اليها

سادسا - قضية الفلسفة الادارية: أو التساؤل عن المفاهيم والتحيزات الفكرية الحاكمة للعمل الادارى والمحددة بالتالى لمنطق توجيه الأبعاد الموضوعية والسلوكية وأسس اختيار البناء الاستراتيجي للادارة .

سابعاً قضية الأسلوب أو التكنيك الادارى : وهو التساؤل عن الوسائل والأدوات ' الأكثر تناسبا مع البناء الفكرى المتكامل للادارة .

تلك القضايا تمثل في تصورنا محاور أساسية لبناء نظرية متكاملة في الادارة ، ومن ثم فان حسمها بالتحليل المنطقي يسهم في اقامة نموذج يفسر الظاهرة الادارية ، كما يتنبأ بالآثار المترتبة على أنباط العمل الادارى المختلفة، وبالتال بصلح أساسا للسيطرة على مسار العملية الادارية وضبط ايقاعها وتوجيه تفاعلاتها بطرق تسمح بالتحقيق الأمثل للغايات المستهدفة منها

# أولا \_ قضية التحديد العلمي لماهية الادارة :

ان التساؤل عن ماهية الادارة يعتبر المنطلق العلمى السليم للاحاطة بأبعاد هذه الظاهرة وتحديد المتغيرات المؤثرة في سلوكها . وقد شهد تاريخ الفكر الادارى العديد من التعريفات التي أسهم بها علياء الادارة والمهارسون للعمل الادارى والتي كان ما بينها من احتلاف وتناقض أكثر مما فيها من اتفاق وتقارب (١) . ولقد كان لهذا التضارب في تعريف الادارة أثر واضح في تفاوت كفاءة التطبيق الادارى في المنظمات المختلفة بحسب درجة التكامل والموضوعية في التعريف الذي يستند اليه المديرون في كل منظمة . كذلك انعكس هذا التباعد في الرأى بشأن الماهية الحقيقية للادارة على اتجاهات التعليم الادارى وتدريب القادة الادارين في كثير من دول العالم .

وبصفة عامة فانه يمكن نصنيف الاتجاهات السائدة بشأن تعريف الادارة الى المجموعات الرئيسية التالية :

- مجموعة ترى الادارة في الأساس على أنها نسيج متهايز من المهارات والقدرات الشخصية في تحليل المشكلات وابتكار الحلول لها ، والتى تتوفر في فئة من الأفراد الموهويين المؤهلين طبيعيا لمهارسة الأعهال الادارية والنجاح فيها . وتعكس هذه المجموعة من الآراء مفهوم الادارة باعتبارها فن Art ، ومن ثم تتبلور العملية الادارية في عدد من الخصائص والسيات الشخصية لجاعة القادة الاداريين أو الذين يطلق عليهم Dale وصف « كبار المنظمين » (٢) .

<sup>(</sup>a) Koontz, H., "The Management Theory jungle", Academy of Management, Journal, IV, Dec. 1961 (1) 174-188. (b) Woolf, D.A., "The Management Theory Jungle Revisited", Advanced Management Journal, vol. 30 No. 4, Oct. 1965, 6-15. (c) Mee, J.f., Management Thought in a Dynamic Economy, N.Y.: N.Y. University Press,

Dale, E., The Great Organizers. N.Y.: McGraw-Hill, Book, Co., -, du Pont: Ploneer in Systematic (\*)

Management, in ASQ, vol. 2, June, 1957...

وثمة مجموعة ثانية من التعريفات تعتبر الادارة سلسلة من الاجراءات أو الأنشطة المنطقة المتتابعة والمتكاملة ، والتى تبدأ عادة بتحديد هدف معين ومحاولة رسم طريق الوصول اليه من خلال اعداد الخطط واقامة التنظيهات وتوفير الرقابة اللازمة ، ومحل التركيز في هذه المجموعة من التعريفات هو ما يطلق عليه « العملية الادارية » The management process التى تتصف بدرجة عالية من التوحد والقابلية للتطبيق في مختلف المنظهات وعلى كل المستويات (١) .

وقد قام فريق آخر من العلماء والمفكرين الاداريين بالترويج لمفهوم آخر عن الادارة يركز على عنصر معين فيها وهو اتخاذ القرارات . ففى رأى هذا الفريق أن الادارة هى فى الأساس اتخاذ قرارات وفقاً لمنهج معين من أجل حل المشكلات التي تعترض المنظمة ، ومن ثم من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى اليها . وقد ارتبط بهذا المفهوم اتجاه فكرى آخر يروج للادارة باعتبارها ظاهرة يمكن اخضاعها لمنطق التحليل الرياضي . ومنطقيا في ذات الوقت باستخدام أدوات التحليل الرياضي .

- والمجموعة الأخيرة من التعاريف الشائعة عن الادارة تراها عملية انسانية وسلوكية بالدرجة الأولى (٢) وتعتبر هذه المجموعة أن السلوك الانساني هو العنصر الأساسي المحرك والموجه للعمل الادارى ، ومن ثم فان الادارة في حقيقة الأمر هي فن أو علم التعامل مع البشر واستقطاب تعاونهم وتنسيق جهودهم من أجل تحقيق أهداف منظمة معينة . وقد تأثر هذا الاتجاه بنتائج البحوث والدراسات المتوالية خلال ، السنوات العشر الماضية فيها يسمى « بالعلوم السلوكية » ٣٥)

Newman, W., Summer, G., and Warren, K., The Proess of Management: Concepts, Behavior, and (1)
Practice. 2nd ed. Englewood Cliffs N.J. Prentice-Hall, Inc., 1967

ونلاحظ أن معظم الكتاب في هذا الاتجاه يميلون الى استخدام الترتيب التتابعي الأتي للأنشطة الادارية : التخطيط ، التنظيم ، تكوين الهيئة الادارية ، التنسيق، والرقابة .

Likert, R., The Human Organization. N.Y.: McGraw-Hill, Book Co., 1967. (Y)

<sup>(</sup>٣) على السامي ، العلوم السلوكية في التطبيق الاداري ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٧١

وتشترك مجموعة التعاريف السلوكية بأنها تنبع جميعا من نموذج « العلاقات الانسانية » Human Relations الذي يقوم على مبدأ هام هو اعتبار الانسان العنصر الحيوى في التنظيم تدور حوله كافة المظاهر التنظيمية كها تشترك تلك النهاذج الانسانية أو السلوكية في ابراز أهمية السلوك الانساني وأثر جماعات العمل في تحديد معنويات الأفراد ومن ثم انتاجيتهم . وتعتبر تلك النهاذج أن التنظيم هو نظام اجتهاعي Social System يقوم على التعاون كوسيلة لتنظيم العلاقات التبادلية بين الأفراد والتنظيم . كذلك تدرك تلك النهاذج طبيعة التناقض بين الفرد والتنظيم وأوضحت وسائل ادارة العلاقات الانسانية من خلال النهاذة والاتصالات لازالة هذا التناقض.

ولكى نصل الى الحقيقة فى شأن ماهية الادارة ، لابد وأن نختر صلاحية التعاريف السابقة لتحديد مدى سلامتها النظرية ودقتها التظبيقية فى التعبير عن ظاهرة الادارة . وتطبيقا لهذا المنهج النقدى ، نجد أنه بالنسبة للمجموعة الأولى من التعاريف أنها تصف الادارة بكونها مهارات وقدرات شخصية لبعض المارسين الذين حققوا نجاحا ملحوظا فى ادارة منظهات بعينها . ولا شك أن هذا المدخل فى تعريف الادارة مرفوض من جانبنا للأسباب الرئيسية الآتية :

- " ان مجموعات المهارات والقدرات المعيزة للقادة الاداريين تختلط فيها السهات الشخصية المجموعات المجموعات المحاود Personality Traits كالسطموح والجرأة والتسلط والكبرياء من ناحية ، والمهارات أو القدرات الذهنية مثل القدرة على التحليل Analysisability والقدرة على الإقناع والتأثير تفاطلت المواجعة والقدرات الذهنية هي نتاج تفاعلت لانتاج شخصية انسانية محدة ، فإن المهارات والقدرات الذهنية هي نتاج لعمليات التعليم والتدريب ومن ثم فهي قابلة للتغيير والتطوير بدرجة أعلى يمكن تحقيقه بالنسبة لسيات الشخصية وبهن المهارات والقدرات يجعل من الصعب تحديد عوامل نجاح القادة الاداريين ، وبالتالي يصعب تحديد عوامل نجاح القادة الاداريين ، وبالتالي يصعب تحديد السيل لتنمية قادة اداريين جدد
- ان المهارات القيادية والسيات الشخصية تختلف اختلافا كبيرا بين الأفراد الأمر الذي يجعل التعميم بشأن مواصفات القائد الادارى الفعال غير ممكن عمليا . وبالتالي فانه يصعب ايجاد ارتباط واضح بين أنهاط الادارة الناجحة وبين الأنهاط الشخصية للقادة الاداريين .

. ان هذا المدخل في تعريف الادارة اذ يحاول تعريفها من خلال تحديد بعض الصفات الشخصية للمديرين ، نبها يتجاهل احتهالا أساسيا يرد في جميع الحالات أن يكون النجاح الادارى نتيجة لتابر عوامل وظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتهاعية مواتية للمنظمة ، ومن ثم فان النجاح يتحقق بالرغم من السهات الشخصية لبعض المديرين الناجحين ظاهريا وليس بسبب هذه السهات . وبصفة عامة ، فان المجموعة الأولى من التعاريف لظاهرة الادارة تروج لفكرة القائد الادارى الموهوب Charismatic وهو أمر لم يعد مقبولا في الفكر الادارى المعاصر الذي يعتبر القائد الادارى محصلة لعملية تنمية واعداد مخططة وهادفة .

وفيها يتعلق بمدخل العملية الادارية ، فانه بالرغم من شمول التعريف للأنشطة الادارية الرئيسية ( تنظيم وتخطيط ومتابعة ) ، فان ما يعيب هذا التعريف هو أنه يضفى على الادارة صفة الآلية حيث يتوهم الكثيرون أنها مجرد سلسلة من الوظائف يقوم على أدائها مديرون متخصصون . ولكن الأساس في الادارة هو الشمولية ، ومن ثم فان ما يوحى به تعريف العملية الادارية من تجزأ العمل الادارى هو المصدر الأساسي للانتقاد الموجه اليه .

من ناحية أخرى فان الاتجاه الى تعريف الادارة بأنها عملية حل المشكلات واتخاذ القرارات باستخدام الأساليب والأدوات الرياضية يعبر تعبيراً دقيقاً وكاملا عن كل الظاهرة الادارية . ففى الوقت الذى يمكن فيه ترجمة بعض المتغيرات المؤثرة فى العمل الادارى والتعبير عنها بصورة رقمية تتوافق مع منطق التحليل الرياضي ، الا أن هناك متغيرات أخرى فى العمل الادارى يصعب أو يستحيل ترجمتها رقميا . من ناحية أخرى ، فان تصوير المشكلة الادارية على أنها مجموعة معادلات رياضية يتدنى بالادارة الى مستوى آلى أو روتينى لا يستقيم مع حقيقة الحركة والفجائية والمستقبلية فى كثير من مظاهر العمل الادارى .

وأخيرا فانه على الرغم من الاضافة العلمية الحقيقية التى حققها المدخل السلوكى للادارة ، فانه يقصر هو أيضا عن أن يعطى تفسيرا شاملا ومتكاملا للظاهرة الادارية . ان المدخل السلوكى بتأثير علوم النفس والاجتماع ودراسة الأجناس ، يؤكد أهمية السلوك الانساني باعتباره المتغير الأساسي في العمل الادارى ، ومن ثم فان المتغيرات غير السلوكية تتدنى في أهميتها من حيث احتمالات تأثيرها في ناتج العمليات الادارية . ولا شك أن للسلوك الانساني دوره المواضح في تحديد كفاءة العمل الادارى ، الا أنه من الحطأ الجسيم

اعتباره المتغير أو العنصر الأوحد المؤثر على الادارة .

فى ضوء التحليل السابق لأهم التعريفات الشائعة عن الادارة اتضحت لنا حقيقة عدم شمول هذه التعريفات للمفاهيم الأساسية فى الفكر الادارى المعاصر . ومن ثم نحاول فى هذا الجزء تقديم تعريف محدد للادارة من خلال عدة فروض نناقشها مناقشة موضوعية ونصل فى ختامها الى معنى متكامل للظاهرة الادارية .

# الفرض الأول ـ « الادارة نشاط انساني هادف » :

ويشير هذا الفرض الى حقيقة أساسية هى أن العمل الادارى هو محاولة لتحقيق أصداف معينة . أى أن الأصل فى وجود الادارة والمبرر لاستمرارها هو الرغبة فى تحقيق أهداف أو نتائج معينة لا يمكن الوصول اليها بطرق عفوية أو طبيعية ، وإنها يحتاج الى بذل جهود وأنشطة وإنفاق وقت ومأل واستخدام موارد وإمكانيات مختلفة . ومن هنا تضبح الادارة هى الوسيلة الى ترجمة الأهداف المرغوبة الى انجازات واقعية .

ومعنى الهادفية الذي نقصده هنا هو أن تتحقق عن العمل الادارى اضافة حقيقية (مادية أو معنوية) لم تكن موجودة من قبل لذلك فان كثيرا من أشكال العمل التي تنتسب ظاهريا الى الادارة لا تعتبر كذلك وفقا لهذا التحديد لمعنى الهادفية من ذلك مثلا بعض أشكال أعهال العلاقات العامة وأعهال المحاسبة التقليدية والاحصاء الآلي للبيانات وحفظ المعلومات بالأساليب التقليدية ، وأعهال شئون الأفراد التقليدية وغير ذلك من النشاطات الروتينية التي تدور في فلك مرسوم لا يتجدد والتي يتركز تأثيرها في تسجيل الواقع أو المحافظة على حالة من الاستقرار في الأوضاع التنظيمية دون أن تسهم ايجابيا في تحقيق اضافات انتاجية مادية أو معنوية ذات قيمة مستقلة وقابلة للتحديد.

وكذلك فانه وفقا لهذا التحديد لمعنى الهادفية ، فان الظاهرة الادارية تكتسب آفاقا أرحب حيث لا تقتصر على مستويات تنظيمية معينة ، أو مجالات نشاط محددة ، بل على العكس ، فان توفر صفة الهادفية يجعل العمل اداريا حتى لو كان على مستوى تنظيمي أدنى . وبنفس المنطق ، فان هادفية العمل تجعل الادارة نشاطا شائعا في كثير من المجالات التى كانت موصدة الأبواب في رجه الفكر الادارى وأساليب الادارة . ومن تلك المجالات

أعمال السياسة والخدمات الاجتماعية ، والأنشطة النقابية والرياضية وكذلك أعمال الحرب والشئون العسكرية . فالى عهد قريب كانت تلك المجالات تصنف على أنها أعمال فنية متخصصة ، فالعلوم السياسية مثلا كانت هى المصدر الذى يستمد منه السياسيون مبادئهم وأفكارهم ، كما كان علم الاجتماع مثلا هو الأساس فى توجيه أنشطة العمل الاجتماعي ومحاولات التنمية الاجتماعية . وكانت الحرب والأعمال العسكرية المرتبطة بها تعتبر الى وقت قريب ، تخصصا مهنيا مغلقا له خصائصه ومبادئه العلمية والعملية . ولم تكن الادارة تذكر من قريب أو بعيد فى تلك المجالات الا فى أضيق الحدود وفيها يتعلق بأمور روتينية أو متدنية الأهمية بالقياس الى المهام الأصلية فى كل من تلك المجالات التى كانت توصف بالفنية (١) . ولكن حين نستخدم مفهوم الهادفية فى وصف الادارة ، فان جميم الأنشطة سياسية ، وادارة التنمية الاقتصادية أو الاجرياعية وادارة الحرب .

ومن جانب آخر فان الادارة في تفكيرنا الاداري هي في الأساس نشاط انساني ونقصد بذلك أن ما تهدف اليه الادارة من نتائج يتوجه بالدرجة الأولى لتحقيق اشباعات انسانية وتوفير مزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع الانساني . وبهذا المعنى فان النشاطات الادارية انها تتم من أجل التغلب على مشكلات وازاحة معوقات تعترض المسيرة الانسانية في مجالاتها الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية والسياسية ، كها تستهدف ارساء أسس أوضح وتوفير فرص المنتقال بالحياة الانسانية الى مستويات أعلى وأرفع . ومن أجل هذه الغايات الانسانية ، فان الادارة تسير وفقا لمعايير وقواعد احتكام انسانية بالمدرجة الأولى . كها أنها تستخدم أساليب وطرق في الأداء تعتمد أساسا على الطاقات الانسانية المبدعة . ان الفكر الانساني والجهود الانسانية المنتابعة والمتراكمة الآثار هي الأدوات الرئيسية في العمل الاداري . ووفقا لمذا المنطق ، فان الادارة هي عمل انساني حين يسعى الى حل المشكلات واتحاذ القرارات أي أنها نمط من أنباط السلوك الانساني المتخصص وبناء على ذلك فان كل انسان هو في جانب منه مدير يهارس العمل الاداري في مجالات الحياة المختلفة . ولا شك أن هذا التصوير الانساني للادارة يتوافق مع التصوير الهادف لها حيث قررنا أن صفة الهادفية تمجل الادارة نشاطا عاما وشاملا لمختلف مجالات الانتاج والخدمات . كذلك فات

<sup>(</sup>١) يشير تعبير ( الادارة ) في كثير من تلك المجالات الى أشكال الحدمات المساعدة للأنشطة الاساسية ، ففي الجيوش مثلا يستخدم تعبير الشئون الادارية للدلالة على الحدمات المكتبية وأعمال شئون الأفراد غير العسكريين وخدمات النقل والامداد وغير الاستراتيجية .

فان صفة الانسانية تجعل الادارة شكلاً من المارسات اليومية لكل انسان هادف الى انجازات محددة.

# الفرض الثاني ـ « الادارة نشاط عقلي بالدرجة الأولى » :

لقد اتضح من تحليل الفرض الأول كيف أن تحقق الأهداف هو السمة المميزة للادارة ونضيف الآن أن الـوصـول الى هذه الغاية يتـطلب الالتزام بالنهج العقلانى أو بالمنطق الرشيد . فالادارة لكى تصل الى انجازات لها قيمة لابد وأن تمارس تحليلا علميا للموقف والأوضاع يستهدف الكشف عن المتغيرات الحاكمة لتلك المواقف وطبيعة العلاقات بينها . ولكى يكون هذا التحليل مجديا في ارشاد الادارة نحو أفضل السبل لتحقيق الأهداف لابد وأن يكون منطقيا وموضوعيا .

واعتبار الادارة نشاط عقلي يفيد الاستنتاجات الأساسية الأتية :

— ان المعلومات تمثل عنصرا هاما من العناصر المساعدة للادارة ، ومن ثم فان جانبا رئيسيا من النشاط الادارى يتجه عادة الى تجميع المعلومات وتصنيفها واستخراج الدلالات والمؤشرات التى تلقى الضوء على الظواهر والمواقف السائدة . ومن ثم تسهم فى التنبؤ باحتمالات التغير أو التطور فيها مستقبلا (١) .

— ان الادارة تمارس عملية اختيار دقيقة بين البدائل المختلفة في ضوء قواعد وأحكام أو معايير للاختيار تتصف بالموضوعية والقابلية للقياس . والادارة تعتمد مثلا على أساليب المتحليل المالي و Break Even Analysis وتحليل النفقة والعائدة والعائدة Cost - Benefit Analysis وغير ذلك من الأساليب من أجل المفاضلة بين البدائل واختيار ذلك البديل الأمثل الذي يحقق المستوى الأقصى من الهدف المطلوب .

<sup>(</sup>١) تأكيدا لهذه الفرضية نشير الى تلك الطفرة الهائلة التي يشهدها الفكر الادارى المعاصر فى الاحتيام بقضية المعلومات الإدارية Management الإحتيام بقضية المعلومات الإدارية Management (MIS)

راجع في ذلك :

Dearden, J., and McFarlan, W.F., Management Information Systems: Text and Cases. Homewood, III.: Richard D. Irwin, Inc, 1966.

ان الادارة تطبيق للمنهج العلمى في التفكير الذي يعتمد على التحديد الموضوعى الدقيق للظواهر أو المشكلات ، ثم ينطلق في بحث عن الأسباب المحتملة لها ويضع الفروض المسرة لها ، ثم يلجا الى اختبار تلك الفروض بأساليب التجريب المختلفة pexperimentation وصولا الى تكوين استنتاجات علمية أو مبادىء وقوانين لها صفة الشمول والعمومية . وبذلك فان الادارة في معناها العلمي لا تقبل منطق التجربة والخطأ بل هي تعليق مباشر للأسلوب العلمي في البحث والتحليل ، والادارة بذلك تتوافق في طبيعتها مع العلم اذ كلاهما يهدف الى تفسير ظواهر معينة والتنبؤ بسلوكها المستقبلي والعمل بالتالى على السيطرة عليها وتحديد مسازها وضبط اتجاهاتها .

# الفرض الثالث ـ « الادارة نظام متكامل ذاتيا ومتفاعل مع البيئة » :

"يقوم هذا الفرض الثالث على فكرة مؤداها أن الظاهرة الادارية تتكون من مجموعة متغيرات وعناصر متداخلة ومتفاعلة بعضها مع بعض فى تناسق وتناسب. وبذلك فان الادارة تتخذ شكل النظام system (١) المتكامل الذى يضم عناصر لكل منها دور واحتصاص ، ولكنها تسهم فى الوصول الى الأهداف العامة للنظام . وفى تصورنا فان الظاهرة الادارية تتكون من العناصر الأساسية الآتية :

### \_ المدخلات الادارية وتضم :

- الخصائص والسمات الشخصية للمدير.
- القيم والمعتقدات والمعايير السائدة في البيئة وذات التأثير على الظاهر الادارية .
- العلوم والمعارف والمفاهيم والأساليب والأدوات المتصلة بالظاهرة الادارية ومجالات.
   تطبيقها
- المعلومات المتصلة بالأوضاع والمواقف والأحداث والامكانات والفرص والقيود التي
   تتم في اطارها الظاهرة الادارية

<sup>(</sup>a) Har, V.C. Jr., Systems Amalysis: A Diagnostic Approach. N.Y.: Harcourt, Brace, and World. Inc., (1) 1967.

<sup>(</sup>b) Tilles, S., "The Manager's Job-A Systems Approach", Harvard Business Review, January - February, 1963, pp. 73 ff.

# الأنشطة الادارية وتضم:

- أنشطة البحث والدراسة والتحليل .
- أنشطة التخطيط والاعداد والتصميم والتنسيق.
  - أنشطة المقارنة والمفاضلة واتخاذ القرارات .
    - أنشطة الرقابة والمتابعة والتقييم .

# ـ المخرجات الادارية وتضم :

- السياسات والنظم .
- الاستراتىجيات والخطط.
  - القرارات.
- الانجازات المادية والمعنوبة

هذه العناضر الأساسية تتداخل وتتكامل بحيث تستمر الظاهرة الادارية في دورات متصلة وتدفق متتابع . وهمي في كل مُذا تتفاعل مع البيئة المحيطة تفاعلا عضويا من خلال أنواع المدخلات الواردة اليها من ناحية ، وعن طريق الاحتكاك بعناصر البيئة من خلال طرح المخرجات وقبول البيئة أو رفضها اياها من ناحية أخرى .

ويترتب على الفرض الثالث عدداً من الاستنتاجات الهامة التي تسهم في توضيح الحقيقة العلمية للظاهرة الادارية :

- ان سلوك الظاهرة الإدارية وكفاءتها في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها انها يتوقف على جميع عناصرها في تفاعلها وتكاملها وليس على أى من هذه العناصر منفردا . ويعتبر هذا الاستنتاج أساسيا في تصحيح بعض الأفكار الشائعة عن عمليات الاصلاح والتطوير الادارى التي تتجه الى غاياتها معتمدة على أحد العناصر الادارية فقط . مثال ذلك ما تحاوله جهود اعداد تنمية القادة الاداريين ، أو محاولات اعادة التنظيم الادارى . أو محاولات تحديث بعض الأنشطة الادارية كالتخطيط أو المتابعة مثلا .
- ان التفاعل والتكامل بين عناصر الظاهرة الادارية يفيد معنى هاما هو أن بعض هذه العناصر عالية الكفاءة تستطيع نسبيا أن تعوض عن انخفاض كفاءة بعض العناصر الأخرى الأقل كفاءة . وبنفس المنطق ، فان العناصر المتدنية في كفاءتها تعمل على التقليل من أثر الكفاءة العالية للعناصر الأخرى أو قد تلغى هذه الأثار تماما . وبذلك

فان المستوى النهائي لكفاءة الظاهرة الادارية انها يتحدد نتيجة للتفاعل بين كفاءات عناصه ها الختلفة

- ال استمرارية الظاهرة الادارية تتوقف على مدى ارتباطها وتفاعلها مع البيئة المحيطة . ويتخذ هذا التفاعل نمطين محددين الأول هو التكيف مع البيئة باستيعاب ما يتاح فيها من قيم وقواعد ومعلومات وامكانيات وفرص مختلفة ، والنمط الثانى هو التأثير في البيئة بافراز مخرجات مادية أو مادية وعمارسة أنشطة تسهم جميعا في اعادة تشكيل الأوضاع والمواقف السائدة في تلك البيئة .
- ان الظاهرة الادارية تستمد وجودها ومبررها من كونها تعمل على تحقيق أهداف عامة
   يريدها المجتمع . ومن ثم فان الالتحام بين الادارة والمجتمع يرتب عليها ضرورة تحديد
   أهدافها وتوجيه أنشطتها في ضوء تحليل احتياجات المجتمع والتنبؤ بمشكلاته .
- ان كلا من الادارة والمجتمع يؤثر في الآخر ويتأثر به . فالمجتمع يضع القيود على حركة الظاهرة الادارية كما يوفر ها فرص الانطلاق . ومن ناحية أخرى فالادارة تستطيع تغيير المجتمع وتحريك مساراته في اتجاهات عددة . وبفعل حركة التفاعل بين محاولات تأثير الادارة في المجتمع وناتج تأثرها به يتحدد الشكل الحقيقي للظاهرة الادارية وموقعها الاجتماعي .

### ثانيا \_ قضية البناء الاستراتيجي في الادارة :

لقد أوضحنا في القسم السابق الملامح الأساسية للظاهرة الادارية التي تصف أبعادها وطبيعتها العامة . ولكنا نريد الآن أن نقترب أكثر لنفهم حقيقة المحتوى الموضوعي لتلك الظاهرة . ان ما نستهدفه الآن هو تحليل التكوين الدقيق للظاهرة الادارية ودراسة أنهاط سلوكها في مواجهة المواقف المختلفة التي تحيط بها وسوف نسير في هذه الدراسة أيضا على أسلوب طرح الفروض واختبارها بالتحليل المنطقي .

# الفرض الرابع ـ « الادارة ظاهرة حركية تتعامل مع المتغيرات في مواقف معقدة » :

ان الادارة اذ تسعى الى تجقيق أهداف معينة تجد نفسها فى اطار ظروف مادية ومعنوية محددة تتركب من متغيرات عديدة تتفاعل جميعا فى تباديل وتوافيق متفاوتة من أجل تيسير أو تعويق مسيرة الظاهرة الادارية عن تحقيق أهدافها . وتمثل تلك المتغيرات كل صفات وخصائص ومكونات الموقف الذي تتحرك الظاهرة الادارية خلاله لتحقيق أهدافها المجددة . ويمكن تصنيف هذه المتغيرات الى نوعين رئيسين :

- المتغيرات التى تخضع لسيطرة الادارة أو التى يمكن لها التآثير عليها بدرجة أو أخرى ،
   ومن ثم يمكنها التحكم في سلوكها وحركة تطورها .
- المتغيرات التى تخرج عن نطاق السيطرة الادارية ، وبالتالى لا يكون للادارة مجال للتأثير
   عليها أو توجيه سلوكها .

ومن نوع المغيرات الأولى يمكن ذكر الأفراد أو القوى العاملة ، المعلومات والأساليب الفنية والانتاجية المختلفة والأموال والمعدات وغيرها من الامكانيات المادية والمعنوية . ومثل هذه المتغيرات تمثل موارد الاستعانة بها في تحقيق أهدافها Resources .

أما المتغيرات من النوع الثانى فتشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتهاعية وأوضاع العلاقات الدولية وخصائص المناخ الطبيعى ومظاهر الطبيعة المختلفة . وتمثل هذه الفئة من المتغيرات قيودا على حركة الظاهرة الادارية Constraints تتفاوت في درجة شدتها وخطورتها .

وحين تواجه الظاهرة الادارية تلك المتغيرات فانها لا تقف ساكنة وانها تتجلى خاصيتها الحركية، وبالتالي تعمل على دراسة الموقف بهدف التعرف على ما يلي :

- أنواع المتغيرات العاملة في الموقف وطبيعة العلاقات السائدة بينها .
- تحليل المتغيرات للتمييز بين ما يمكن لها السيطرة عليه واستخدامه في تحقيق أهدافها ، وبين ما يخرج عن نطاق سيطرتها أو قدرتها في التأثير.
- ابتكار السبل والطرق المناسبة للافادة من الفرص التي تتيحها امكانيات بعض
   المتغيرات ( الموارد ) ، والبحث عن أساليب التعامل مع القيود .

نخلص من ذلك الى أن قدرة الظاهرة الادارية على تحقيق أهدافها تتأثر بكلا النوعين من المتغيرات . وبالتالى كلم كانت نسبة الموارد الى القيود أعلى كان احتمال نجاح الظاهرة الادارية احتمالا أكبر . والعكس ، كلما كانت نسبة القيود أعلى كان احتمال الفشل الادارى أوضح وأعلى

الفرض الخامس - « تستهدف الادارة بحركتها الذاتية تحريك المواقف لصالحها » :

تتبلور طبيعة المواقف التى تتم فيها الظاهرة الادارية فى كونها تحتوى فرصا يمكن للادارة استشهارها ، أو معوقات يجب على الادارة تجبها أو التكيف معها . ولذلك فان الظاهرة الادارية تتجه فى الأساس الى الحركة بحيث تدفع تلك المواقف الى التحول لصالحها بقدر الامكان وذلك بزيادة نسبة الفرص الى المعوقات .

وبشكل عام فان الادارة تعمل على بناء استراتيجية تستهدف فى الأساس تحديد سبل استخدام المتغيرات التي تسيطر عليها ( الموارد ) من أجل تحقيق الانجازات المحققة فى ظل القيود الموجودة فى الموقف (1) .

ان الاستراتيجية هي عملية تصميم الوسائل البديلة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الادارة باستخدام الموارد المتاحة لها وفي اطار الظروف المناخية المحيطة (٢) .

Ansoff, H., I., Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and (1) Expansion, N.Y. McGraw-Hell, Inc., 1965.

 <sup>(</sup>۲) على السلمى ، ل. نهرت ، سياسات واستراتيجيات الادارة فى الدول النامية ـ دار المعارف بمصر ، القاهرة ۱۹۷۰ ، ص ۹۳

وتهدف الادارة من وراء بناء استراتيجية محددة الى أحد نتائج ثلاثة :

زيادة سيطرة الادارة على الموارد المتاحة لها وتعطيم العائد من استخدامها وذلك في حدود
 القيود المفروضة عليها

 تخفيض أثر القيود المناحية على حركة الادارة وثدنية عنصر عدم التأكد أو المخاطرة الناشئ، عن الحركة غير المسيطر عليها في تلك المتغيرات ، والعمل على تحويل اتجاه هذه الحركة بها يخدم أهداف الادارة

\_ تحييد المتغيرات خارج السيطرة الادارية ووقف آثارها السالبة على الظاهرة الادارية مؤقتا

وانطلاقا من هذه الأهداف ، فان أنهاط الاستراتيجيات المحتملة تختلف تبعا لنوعية الهدف المرغوب في كل حالة والذي يعكس بدرجة كبيرة طبيعة المتغيرات التي تتعامل معها الادارة .

ان نظرتنا الى الظاهرة تعتبر البناء الاستراتيجي أحد الأركان الأساسية في العمل الادارى . وعلى ذلك فكل عارسة ادارية انها تعكس بصورة أو أخرى منطقا استراتيجيا عددا . ويقدر ما يكون الاطار الاستراتيجي للعمل الادارى واضحا وناتجا عن تفكير ودراسة وتحليل ، كلها كان تأثير الاستراتيجيات المستخدمة أوضح واحتهالات نجاحها وفعاليتها أكبر . ومن الناحية الاحرى نكتشف أن ما تقع به الادارة من أخطاء استراتيجية أنها يعود في الأساس الى قصور التفكير الاستراتيجي والالتجاء الى استخدام استراتيجيات عفوية كصورة رد فعل تلقائي في مواجهة الأحداث والمواقف المتغيرة .

الفرض السادس ـ « ان وجود درجة من التقييد والضغوط على الظاهرة الادارية يؤدى الى زيادة فعاليتها » :

تزدحم الكتابات الادارية المعاصرة بحجم متزايد من الأبحاث والدراسات تنادى جميعا باستقلالية الادارة وتحريرها من الضغوط والقيود التي تحد من حركتها ومن ثم تخفيض فعاليتها (١). وتتركز الدعوة لتحرير الادارة الى مفاهيم تعادى التنظيم البيروقراطى وما يفرضه من أنباط فى العمل تعتمد التخصص وتقسيم العمل وتحديد الصلاحيات (٢). كذلك تنطلق هذه الدعوات من منطق يرى فى الضغوط والقيود المناحية عاملا سلبيا معوقا للادارة . ونحن نميل الى الاختلاف مع تلك الأفكار والمفاهيم ، اذ نرى أن الحرية المطلقة والتخفف من الضغوط المناخية بشكل كامل يمكن ترجمته الى معنى وحيد هو أن الظاهرة الادارية تسيطر تماما على جميع المتغيرات التي يتكون منها المناخ المحيط وحتى لو سلمنا جدلا بامكانية تحقق هذا الاحتيال ، فاننا نعتقد أنه فى غير صالح الظاهرة الادارية . أن مثل هذا المحقف الافتراضى يؤدى لو تحقق الى استرخاء الادارة وانعدام الدافع لديها الى البحث والدراسة ومحاولة التنبؤ بالسلوك المستقبل للمتغيرات وبذلك ينعدم الدافع لليها الى التجديد والابتكار والكشف عن أساليب جديدة ومتطورة للوصول الى الأهداف والانجازات فى مواجهة التحديات المناخية .

ان وجود درجة من انتقبيد يخلق حالة من الحركية والحيوية فى الظاهرة الأمر الذى ينمى الميل الى التطوير والتجديد ، ومن ثم يضفى على الادارة درجة من الايجابية يتحقق عنها من المزايا والانجازات ما يفوق تكلفة التخلص من القيود أو التعامل معها!

## ثالثا \_ قضية الأبعاد الموضوعية للادارة :

فى ضوء الخصائص المميزة للظاهرة الادارية وانطلاها من الطبيعة الاستراتيجية للادارة نحاول فى هذا الجزء التوصل الى بناء نظرى متكامل يصف الأبعاد الموضوعية التى تحتويها المارسة الادارية عادة .

ويستند البناء النظرى المقترح الى فرضية أساسية أن الادارة هي في المقام الأول أداة

<sup>(</sup>١) تنضح هذه النظاهرة بشكل واضح في الدول النامية حيث تلجأ الحكومات عادة الى سن النشريمات واقامة التنظيات التي تفرض سيطرة السلطة المركزية على أمور كثيرة من مجالات عمل الادارة . راجع في ذلك د. على السلمي - الكضاءة الإدارية في القطاع العام دراسة مصرية - ملحق الأهرام الاقتصادى ١٥ فبراير ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٢) د. السلمي ، تطور الفكر التنظيمي ؛ وكالة المطبوعات ؛ الكويت ، ١٩٧٥ .

للتغيير Change Agent تستهدف تحقيق التحول أو الانتقال من موقف سائد الى موقف آخر مضله في مجالات محددة .

واستناداً إلى هذه الفرضية يمكن استنتاج الأبعاد الموضوعية الآتية فى الظاهرة الادارية :

| Situation   | _ الموقف    |
|-------------|-------------|
| Information | _ المعلومات |
| Objectives  | _ الأهداف   |
| Means       | _ الوُسائل  |
| Decision    | _ القرار    |
| Appraisal   | _ التقييم   |
| Integration | _ التكامل   |

وسوف نعرض لكل تلك الأبعاد في شيء من التحليل ثم نعمد الى بيان الترابط بينها جميعا من خلال محاولة تصوير ديناميكية الظاهرة الادارية . ويجب أن نحدد ابتداء الصفة المتغيرة والديناميكية لتلك الأبعاد ، الأمر الذي جعلنا نبعد عن محاولة ارساء مبادىء للعمل الادارى بقدر ما نهدف الى تحليل تتبابع عناصر العمل الادارى استجابة ( اتفاقا أو اختلافا ) للأبعاد السابقة .

### البعد الأول ـ الموقف :

يحيط الادارة دائيا موقف محدد الأبعاد والملامح تتجمع فيه من جانب الفرص المتاحة للعمل الادارى والامكانات والموارد التي يمكن للادارة في وقت معين استخدامها ، كها يجتمع فيه من جانب آخر مجموعة القيود والضغوط والموانع أو العقبات التي تعترض مسيرة الادارة . وبذلك في أي موقف تستطيع الادارة اكتشاف عناصر المجابية ومعاونة لها ، كها يمكن أن تجد عناصر أخرى سلبية . وتتفاوت العناصر الايجابية في ايجابيتها كها تتباين درجة سلبية العناصر المناوقة للادارة .

ويؤدى ادراك الموقف على أنه أحد الأبعاد الرئيسية للادارة الى الاستنتاجات الآتية بشأن ديناميكية الظاهرة الادارية:

- ان جانبا أساسيا من الأنشطة الادارية يتوجه الى دراسة وتحليل الموقف المحيط بها من أجل الكشف عن العناصر السالية والايجابية فيه ، ومن ثم تمهيد السبيل أمام الأنشطة الادارية المختصة برسم الاستراتيجيات لكى تضل الى الاستراتيجية المثلى في كل موقف
- ان التغير والتحول في طبيعة المواقف وتركيب عناصرها ، يؤدى بالضرورة الى أن تكون
   الأنشطة الادارية على درجة متناسبة من المرونة والقابلية للتغير
- ان ترابط أجزاء النظام الادارى ( المدخلات والأنشطة والمخرجات ) يجعل للظاهرة الادارية قدرة على التأثير في الموقف المحيط بها من خلال نوعيات الموارد ( المدخلات ) التي تعمل على استقطابها من البيئة المحيطة ، وكذلك من خلال المخرجات التي تطرحها للبيئة .
- \_ يشتمل الموقف على عناصر داخل اطار السيطرة الادارية ( عناصر في التنظيم الداخل ) وعناصر أخرى مقابلة لها تقع خارج اطار السيطرة الادارية ( عناصر البيئة الخارجية ) ومن ثم توجد درجة من التفاعل والتأثير المتبادل بين العناصر الداخلية والخارجية ، وعلى ذلك تحاول الطاهرة الادارية تعديل المواقف المحيطة بها من خلال توجيه عناصرها الداخلية للتأثير على العناصر الخارجية المقابلة لها .
- تستخدم الادارة أساليب متنوعة للحفاظ على التوازن بينها وبين الموقف المحيط منها
   عمليات التنميط والتسوية والترشيد والتسيطر أو تغيير مجالات النشاط (١) .

ومن ناحية أخرى ، لابد من الاشارة الى أن الموقف المحيط بالظاهرة الادارية يمكن أن تتفاوت أبعاده وعناصره بحسب المنطلق الذى ننظر منه اليه . وقد يكون دوليا صرفا ، كيا قد يكون عليا ودوليا فى ذات الوقت ومن المؤكد أن احتلافات مدى الموقف يعكس للظاهرة الادارية فرصا وقيودا مختلفة . ونحن نميل فى تفكيرنا الادارى الى الاعتقاد بأن تعقد أبعاد الموقف وتداخل عناصره وان كان يعمل على تعقيد الظروف التى تتم فيها الظاهرة الادارية ، فأنه فى نفس الوقت يخلق من التحديات والضغوط قدرا لازما لدفع الآداء الادارى الى مستويات أفضل والى ارتفاع كفاءة وفعالية الظاهرة

Bell, G.O., Organizations and the External Environment, in McGuiee, J. W., (ed.) Contemporary (f).

Management: Issues and Viewpoints. Op. Cit., pp. 256-282.

الادارية بشكل عام . وطبقا أهذا الاعتقاد فان مدخلا أساسيا للاصلاح الادارى وتحسين الكفاءة الادارية هو تطوير المواقف التي تعمل فيها منظات الأعال وغيرها بعيث تحتوى على أبعاد وعناهر تقدمية وهجومية مثل الشركات الأجنبية وادخال عناصر المنافسة في التركيب الاقتصادي وأشكال الرقابة الحكومية على قطاع الأعمال .

## البعد الثاني . المعلومات :

يمكن تصريف المعلومات بأنها تلك الأوصاف والتعاريف والأرقام والحقائق التى تصف وتفسر الأوضاع والظروف الذاتية للظاهرة الادارية من ناحية ، كها تصف وتفسر الاوضاع والظروف الخارجية المحيطة بها من ناحية أخرى .

وتحتل المعلومات مكانا هاما فى تفكيرنا الادارى حيث نراها ركنا أساسيا فى العمل الادارى ، كها أنها تشكل عنصرا من عناصر الربط والتنسيق واحداث التكامل بين أجزاء التنظيم الادارى .

ان تفكيرنا الادارى المعاصر يرى أن حركة الظاهرة الادارية كلها تتوقف على عنصر المعلومات ، حيث ان الادارة شأنها شأن كل النظم المفتوحة تمارس حركات وأنشطة مختلفة تتبلور جميعا في شكل استجابات Responses محددة تبدأ عند استثارتها بمثيرات تصل الى النظام في شبكل معلومات تتخذ رموزا وأنهاطا متعددة ، وفي ضوء هذا التصور فان حركة الظاهرة الادارية تنشأ وتتطور بتأثير المعلومات المتدفقة عليها من المناخ المحيط وتلك النابعة من تكويها الذاتي .

ويمكن تصنيف المعلومات المتدفقة على الظاهرة الادارية بحسب مصادرها الى ا يل :

- معلومات صادرة عن نظم ادارية أخرى ، وهي تمثل الأفعال والقرارات وأنهاط النشاط
   والحركة التي تمارسها تلك النظم التي ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الظاهرة
   الادارية موضع البحث
- معلومات صادرة عن الأفراد والجاعات والمجتمعات التي تعايشها الظاهرة الادارية وتتفاعل معها بالتعامل أو التبادل أو بأي صورة أخرى من صور التأثير المشترك

معلومات صادرة عن نظم عليا في المجتمع لها سلطة التشريع والتصريح أو التقييد ( مثل الحكومة وغيرها من النظم السيادية أو الاشرافية بصفة عامة ) .

\_ معلومات صادرة عن النظم المادية والطبيعية المحيطة بالظاهرة الادارية . والى جانب تلك المصادر الخارجية ، فان الظاهرة الادارية ذائها تنتج أشكالا متنوعة من المعلومات بحكم نشاطها الذاتى وأوضاعها الداخلية . ان حركة أجزاء النظام الادارى وتفاعلاتها معا تستهلك ( أو تستخدم ) الموارد والطاقات المتاحة له ، ومن ثم تصدر عن تلك الحركة مؤشرات ( معلومات ) توجه الظاهرة الادارية الى ضرورة تدبير طاقات جديدة . كذلك فان حركة أجزاء الظاهرة الادارية اذ تنتهى الى ناتج معين ، فانه يصاحب ذلك الناتج مؤشرات تنبه الظاهرة الى ضرورة العمل من أجل التعبر عنه أو التصرف فيه .

وثمة حقيقة رئيسية في تفكيرنا الادارى المعاصر هي أن المعلومات تتواجد بطبيعة الأمور في الظاهرة الادارية وحولها . وهي غالبا تتواجد في صور مبدئية ( أو بدائية ) ولكنها تحتاج الى أن يكشف عنها وتعاد صياغتها حتى تتاح لها فرص احداث التأثيرات المنطقية المتعلقة بها تحريه من دلالات . ومن هنا فان التفكير الادارى المعاصر يوجه عناية خاصة الى تصميم وتشغيل نظم متخصصة في الكشف عن المعلومات واستقبالها ووضعها في الاطار السليم الذي يتبع لها بطلاقة وحرية مع عناصر الظاهرة الادارية جميعا (١)).

وبذلك فان الاجزاء التنظيمية المعنية بتشغيل نظم المعلومات تحتل فى التفكير الادارى المعاصر أهمية كبرى باعتبارها مراكز لضبط نبض التنظيم وحماية التدفق المنتظم والمستمر لمصدر حيويته واحساسه بها حوله وبنتائج أعماله

ويلاحظ أن المعلومات تتناول بالوصف والتحليل ليس فقط الأحداث والأوضاع الماضية أو التاريخية ، بل تعنى أيضا بوصف وتحليل الأحداث والأوضاع المعاصرة أو الجارية ، كما تمتد الى التنبؤ بالأحداث والظروف المستقبلية .

راجع في تلك :

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك أنشطة بناء وتشغيل نظم المعلومات الادارية Management Information Systems والتى تختص بالكشف عن المعلومات وتجميعها وتحليلها واعدادها للاستخدام طبقا لاحتياجات مراكز العمل المختلفة بالتنظيم الادارى وفي التوقيتات المناسبة كها تعمل على تداول المعلومات وحفظها وتجديدها Op-dating عيد Petrieval حين الحاجة .

ان التعامل المستمر مع المعلومات والتفاعل بها وَمعها هي سمة واضحة للظاهرة الادارية المعاصرة . ويصور الشكل رقم 1/1 منطق التعامل مع المعلومات في النظام الاداري :



شــكل رقم ١/١ التعامل مع المعلومات

#### البعد الثالث \_ الأهداف :

الأهداف هي تلك الانجازات أو النتائج التي تعمل الظاهرة الادارية على تحقيقها باستخدام الموارد والطاقات المتاحة والمحتملة في اطار القيود والمحددات الذاتية والمناخية التي تصاحب العمل الادارى . وإذا استخدمنا منطق النظم ـ وقد عبرنا عن الادارة باعتبارها نظاما مفتوحا ـ فان الأهداف هي خرجات Out puts النظام الادارى .

ويوجه الفكر الادارى المعاصر اهتهاما واضحا لمفهوم الأهداف لما له من تأثير على فعاليات الظاهرة الادارية بشكل عام . ويهمنا في هذا المجال استعراض بعض الأفكار العلمية والمحاورات الفلسفية عن الأهداف في الادارة :

\_ تستفد الظاهرة الادارية أهدافها من استقراء أوضاع ومتطلبات البيئة المتاجة من ناحية ، واستكشاف امكاناتها وطاقاتها الذاتية من ناحية أخرى . انها يتحدد النجاح بالدرجة الأولى في ضوء القدرة على حسن اختيار الأهداف ذاتها .

 ان اختيار الأهداف يتطلب المواءمة والتوفيق بين ما تحتاج اليه البيئة أو ما قد تتمكن من استيعابه ، وبين ما تفرزه الظاهرة الادارية أو ما هو متاح لها من قدرات وما يحتمل أن يتوفر لها من امكانيات .  ان الظاهرة الادارية لا تسعى بتحقيق الأهداف المختارة الى مجرد الاستجابة الآلية لتطلبات المجتمع ، بل هي أيضا قد تحاول التأثير في هذا المجتمع وتغييره من خلال الأهداف التي تحققها .

تنعكس الأهداف المختارة على اختيار وتصميم العمليات والأنشطة المختلفة في التنظيم الادارى ، كما تنعكس على اختيار واستقبال المدخلات ( الموارد ) المستخدمة فيه . من ناحية أخرى ، فان ما يتحقق من أهداف يكون له تأثير مباشر على حجم ونوع الموارد التي يستطيع النظام الادارى الحصول عليها من البيئة المحيطة . ومن ثم فان استناجا هما قد تكرس في الفكر الادارى المعاصر هو أن استمرار بقاء الظاهرة الادارية واضطراد فعاليتها لا يتوقف على أحجام وأنواع الموارد المتاحة لها ، بقدر ما يتوقف على نجاحها في اختيار الأهداف وتحقيقها .

ومن الحقائق الواضحة في الفكر الادارى المعاصر أن الظاهرة الادارية تعانى في كثير من الأحيان مشكلة تناقض الأهداف Goal Conflict. وتنشأ هذه التناقضات من أسباب غتلفة أهمها التباين بين ما يريدة المجتمع (أو يستطيعه) التنظيم الادارى من جانب ، كها تنشأ تناقضات الأهداف من تباين المصالح والدوافع لعناصر التنظيم المتعددة واختلافها عها يسعى اليه التنظيم الأكبر من جانب آخر . ولقد كانت مشكلة تناقض الأهداف تثير فزعا شديدا في التفكير الادارى التقليدى حيث كان يعتبرها مصدرا بسحلل والانشقاق التنظيمي وبالتالى خطورة يجب العمل على تجنبها .

ولكن الفكر الادارى المعاصر يرى فى تناقض الأهداف ـ بل فى التناقض بصورة عامة ـ ظاهرة صهجية يجب العمل على ابرازها وتوفير المناخ المناسب لتطويرها الى أسلوب تنافس ايجابى المنافض الأهداف يفسره مفهوم النظم على أنه حالة اختلال فى توازن النظام اما داخليًّا أو خارجيا ، وخيث تتصف النظم بالقدرة على الاحساس بالاختلال من ناحية ، وعاولة استعادة التوازن من ناحية أخرى ، فاننا نرى أن تناقض الأهداف يحوك الظاهرة الادارية (كما قد يحوك المجتمع) ويثيرها بحثا عن الطرق والأساليب المؤدية الى استعادة التوازن الذى يكون عادة عند مستوى أفضل وأعلى من الانجاز والأداء.

وثمة سؤال جوهري يتعلق بالمدى الذي يذهب اليه التنظيم الاداري في محاولته تحقيق أهدافه . فقيد كان الفكر الاداري التقليدي يرى أن يتحقق الحدد الأقصى للهدف Maximize وذلك على أساس تجاهل أمرين: الأول هو تناقض أهداف التنظيم المتعددة (أو احتمال تناقضها) ، والثاني هو الضغوط والقيود البيئية على التنظيم التي تحد من قدرته على الانجاز . ولكن الفكر الادارى المعاصر يتجه اتجاها مغايرا يتناسب مع مفهومه عن الظاهرة الادارية باعتبارها نظاما مفتوحا . أن المدى المقترح لتحقيق الأهداف هو ما يسمى و حد الأشباع Satisficing » وهو ذلك الحد الكافي من الانجاز الذي ينتقل بالتنظيم خطوات الجابية الى الأمام مجال تحقيق هدف معين وذلك دون أن يعوقه أو يدفعه الى التضحية بتحقيق حد مماثل في هدف آخر (١))

ونتيجة لفكرة حد الاشباع في تحقيق الأهداف ، فان الفكر الادارى المعاصر يتبنى فكرة أخرى هي و فجوة الأهداف Qoal Discrepancy ، وهي عبارة عن الفارق بين حجم (كمية ، مستوى) الهدف المختار وبين حد الاشباع الذي تحقق من هذا الهدف . أن أهمية هذه الفكرة تنبع من كونها تضع الظاهرة الادارية في اطار علمي سليم يستمد مقوماته من مفهوم النظم . وفي ضوء تحليل النظم ، فان فجوة الأهداف المختارة قد تكون سالبة حين تقبل الأهداف المحققة عن الأهداف المختارة سواء من حَيث كمية الانجاز أو مستوى الأداء . وهذا القصور في الانجاز يمثل في تصورنا دافعا للظاهرة الادارية يدفعها الى تكثيف الجهود واعادة تصميم أساليب العمل وعاولة الارتفاع بمستوى الانجاز الى الحد المستهدف . من ناحية أخرى ، فقد تكون فجوة الأهداف ناشئة عن زيادة الأهداف عها كان مستهدفا . وتلك الزيادة تمثل فاتضا يستخدمه التنظيم الادارى في تعويض تخلفات سابقة أو الإعداد لمواجهة صعاب وعقبات متوقعة مستقبلا .

# البعد الرابع - الوسائل:

تعتبر الوسائل أو الأساليب أحد الأبعاد الحيوية في تكوين الظاهرة الادارية حيث هي المعبر الذي تستخدمه الادارة في تحريك المواقف لاحداث التغيير المتوافق مع أهدافها المختارة .

فالظاهرة الادارية تحاول أن تنتقل من الموقف السائد الذي تمارس فيه نشاطها الى الموقف المستهدف الذي يصف النتائج والانجازات التي قامت من أجلها . ولتحقيق هذا

Cyert, R. M., and March, J. A. Behavioral Theory of the Firm. (1) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1962.

الانتقال لابد للادارة من الالتجاء الى وسائل وأساليب محددة الفعالية من جهة ، ومتناسبة مع طبائع المواقف ومتطلباتها من جهة ثانية .

ويتبنى الفكر الادارى المعاصر عددا من الوسائل والأساليب التي يراها ضرورة محتمة لامكمان تحقيق الأهداف المختارة . وتلك الوسائل والأساليب هي :

- \_ البحث والدراسة وتكوين المعلومات .
- \_ التحليل والكشف عن العلاقات والبدائل.
  - \_ تصميم النظم .
  - \_ التخطيط وتكوين البرامج ،
    - \_ المتابعة والتقييم المتكامل .

فالظاهرة الادارية تعتمد البحث والدراسة وسيلة هامة للتعرف على معطيات المناخ المحيط والأوضاع السائدة فيه . ومن ثم تكشف عها به من فرص متاحة وما يفرضه من قيود ومعوقات . كذلك من خلال البحث والدراسة تكشف الظاهرة الادارية عن طاقاتها الذاتية والامكانيات الكامنة في عناصرها المادية والبشرية . والناتج الحقيقي من البحوث والدراسات ينبغي أن يكون تدفقا مستمرا ومنتظها من المعلومات التي تصف الظاهرة الادارية والمحيط الذي توجد فيه ، كها تكشف عن الأحداث والوقائع ذات العلاقة بقدرتها على تحقيق أهدافها المختارة . وفي ضوء هذا التصور تصبح أنشطة البحوث وجمع الحقائق ركنا أساسيا في فعاليات الادارة المعاصرة .

وحين تتجمع المعلومات ونتائج البحوث لدى الادارة . فان جهدا منظها ومتطورا يجب أن يوجه الى تحليلها واستنتاج ما تحويه من علاقات وبدائل . وعلى سبيل التحديد فان الادارة تهتم بوسيلة التحليل من أجل الكشف عن حقائق وخصائص المتغيرات التي تتعامل بها أو معها . فاذا استطاعت الادارة الفصل بين المتغيرات التابعة أو التي تحت سيطرتها من جانب ، وبين المتغيرات المستقلة أو المؤثرة فيها من جانب آخر ، فانها تكون في موقف أفضل من حيث القدرة على ادراك العلاقات بين تلك المجموعات من المتغيرات واتجاهات تأثيرها على حركة الظاهرة الادارية واحتهالات وصولها الى أهدافها المختارة .

ان ما تسعى اليه الظاهرة الادارية هو التوصل الى مجموعة من الطرق والاتجاهات البديلة التى تعمل بمقتضاها على تجميع وتوجيه طاقاتها ومواردها بحيث يتحقق عن ذلك أنسب درجة من الانجاز في اطار المعطيات والمحددات التى تتعامل في ظلها . والفكر الادارى المعاصر في ادراكه لأهمية توليد البدائل ، انها يضع شروطا لما يمكن قبوله منها أهمها ، أن يكون البديل ممكنا أو في نطاق قدرات الادارة وطاقاتها ، وأن يكون مؤديا الى تحقيق الأهداف المختارة أو بعضها (1)

ويمكن تصنيف البدائل المتاحة للظاهرة الادارية الى صنفين أساسيين هما بدائل المستوى الأعلى Higher level Alternative ونقصد بها الاستراتيجيات الكبرى التى تعتمدها الادارة في تحريك مواردها باتجاه الأهداف المختارة ، وبدائل المستوى الأدنى ونشير بها الى التكتيك الذي تلجأ اليه الادارة تنفيذا لاستراتيجية معينة

وبصفة عامة فان الادارة حين تبحث عن بدائل فانها تأخذ في الاعتبار دائها مبدأ التضحية أو نفقة الفرصة الضائعة Opportunity Cost النصحية أو نفقة الفرصة الضائعة المحالة النسبية للبديل الذي تم اختياره بالقياس الى البدائل التي ضحت بها الادارة حين لم تقرر اختيارها (٢)

MacCrimmon, K. R., "Managerial Decision-Making" in McGuire, J., Op. Cit., pp. 451 - 456. (1)

Preston, L.E., "The Contributions of Economics to Management", in Mcguire, J. Op. Cit.,
pp. 49 - 50.

ان اختيار البدائل ليس الا وسيلة نحو تحقيق الأهداف المختارة ولكى يتم هذا التحقيق لابد من استخدام وسيلة أخرى مساعدة هى مجموعات النظم والاجراءات Systems التي يتم من خلاف تحويل البدائل الى أنشطة تفصيلية تترابط فى علاقات منطقية وتتناسب فى مرونتها أو ثباتها النسبى مع طبيعة كل بديل . وتعتبر عملية تصميم النظم Systems Design واحدة من أحدث وأهم الأساليب الادارية التي زاد اعتباد الادارة المعاصرة عليها لضيان الانجاز السليم عند الحد الأدنى من الجهد والوقت والتكلفة . وقد اكتشف الفكر الادارى المعاصر فعالية عمليات التنميط وأهمها الحاسبات الالكترونية خاصة فى تنفيذ البدائل المتكردة أو المستقرة معالى النظم وأهمها الحاسبات الالكترونية خاصة فى تنفيذ البدائل المتكردة أو المستقرة وتحليل النظم فان الادارة المعاصرة تصر على قيام كيان تنظيمي متخصص فى دراسة وتحليل النظم System Analysis

ان البدائل والنظم تزداد فعاليتها عندما يتم تنسيقها في اطار متكامل يضم عناصرها في تكوين متناسق من الخيطط والبراميج . ويعتبر التخطيط الادارى الشامل (١) وصيد متناسق من الخيطط والبراميج . ويعتبر التخطيط التجميع والتنسيق نحو الغايات المستهدفة . ويميل الفكر الادارى المعاصر الى تصور العملية التخطيطية الشاملة في اطار مفهوم النظم حيث تتولد لدى الظاهرة الادارية معلومات وأحداث غنلفة تمثل المدخلات في نظام التخطيط . ومن ثم تتم جهود تخطيطية تترجم تلك المعلومات والأحداث الى هيكل متناسق من الخطط والبرامج كما يتضح من الشكل التالى رقم ٢/١ و.

- وتكتمل الوسائل الادارية باستخدام المتابعة والتقييم الشامل للأداء والانجازات ويرى الفكر الادارى المعاصر أن تقييم الأداء هو استقراء دلالات ومؤشرات المعلومات الناتجة عن حركة التنفيذ لكى يتم الحكم على مدى الكفاءة في تحقيق الأهداف المختارة والكشف عن مجالات التخلف أو الانحراف في التنفيذ والعمل على تصحيحها وتقويم مسار الأنشطة بالتنظيم.

Steiner, G. A., Top Management Planning, N.Y.: The Macmillan Co., 1969.



ان التقييم في تصورنا هو وسيعه حركية مستمرة تصاحب تدفق الأنشطة الادارية في توافق زمنى يسمع للادارة باكتشاف احتيال انحراف الأداء عن مستوياته المستهدفة ، ومن ثم يمكنها من تصحيح وسطور أساليب العمل لتأمين الوصول الى الأهداف المختارة . ويميل الفكر الادارى المعاصر الى اعتبار وسيلة التقييم الشامل عنصرا مترابطا مع نظام المعلومات المتكامل في التنظيم كما يتضح من الشكل التالى رقم ٣/١

#### البعد الخامس ـ القـرار :

تتبلور العلومات الواردة للظاهرة الادارية عن المتغيرات التي تتعامل معها في مجموعة من البدائل ، وبالتالي يبدأ البعد الموضوعي الخامس للإدارة وهو اتخاذ قرار لكي يتم اختيار بديل ( أو بدائل ) ترجمته الى فعل وسلوك من أجل تحقيق الانجاز المستهدف وفقا لعدد من القواعد والمعايير .

وتتفاوت عملية اتخاذ القرارات في صعوبتها بعا لتعدد البدائل الطروحة للاختيار وبحسب تداخل العوامل والمتغيرات المتفاعلة في الموقف . وبناء على ذلك سنجد حالات كثيرة يصل فيها النظام الادارى الى قرار ومن ثم تبدو الاستجابة في وقت قصير نسبيا قد يبدو أحيانا وكأنه رد فعل تلقائي أو آلى للمثير الخارجي . تلك هي القرارات الروتينية التي اعتمدها النظام واختبر نتائجها ووجدها في صالحه ومن ثم يميل الى تكرارها كلما تهيأت الظروف . وهناك حالات أخرى يطول فيها الوقت الذي يستغرقه النظام في الوصول الى قرار حيث تكون المشكلة موضع البحث جديدة في نوعها لم يألفها النظام بعد ، أو حيث ترتفع درجة تعقيدها .

ان اتخاذ القرارات في الفكر الادارى المعاصر هو عملية عقلانية بالدرجة الأولى تخضع لقيود ومتطلبات تفرضها البيئة المحيطة من جانب ، وتنبع من طبيعة الظاهرة الادارية وأوضاعها من جانب آخر .

واتخاذ القرار بهذا المعنى هو نشاط مستمر يعتمد على كل المعلومات المتاحة عن الفرص والمعوقات فى المناخ المحيط ، ثم استنادا الى معايير للاختيار يحددها النظام لنفسه ، تبدأ عملية البحث عن السبل المختلفة ( البدائل ) التى يتمكن من خلالها النظام أن يفيد من الفرض المتاحة أو يتجنب المعوقات القائمة أو المختلفة . وحين يكتشف النظام الادارى



شكل رقم ٣/١ نظام تقييم الأداء باعتباره نظاما للمعلومات

البدائل المحنه ، فانه يخضعها لعملية مقارنة بحثا عن ذلك البديل الذي يحقق له هدفه بأعلى كفاءة محنة ( في اطار حد الاشباع ) .

ان القرار كها تبين لنا من التحليل السابق هو اختيار لطريق أو سبيل معين تتخذه الظاهرة الادارية للوصول الى هدف مرغوب ، فهو بهذا المعنى اذن انحياز الى جانب نمط



تكامل الأبعاد الموضوعية للظاهرة الادارية

سُلُوكَى محدود دُونَ غَيْرُهُ . وَالْأَصَلُ فِي القُرارُ أَنهُ وَسِيلَةَ الى تَحْقَيقُ الأهداف والمنافع التي يسعى اليها النظام الادارى أو تجنب الأصرار والمشكلات التي يتوقعها .

ان اتخاذ القرارات يتمثل في عملية مستمرة متدفقة وهي وان لم تكن واضحة وظاهرة الا أنها توجد طالما كانت الظاهرة الادارية في موقف يحتم عليها الاختيار .

ويصور الشكل السابق تكامل الأبعاد الموضوعية للظاهرة الادارية .

# رابعا \_ قضية الأبعاد السلوكية الادارة:

يحتل السلوك الانساني مكانا بارزاً في الفكر الادارى المعاصر باعتباره أحد المتغيرات الحاكمة لحركة الظاهرة الادارية ، ومن ثم المحددة لكفاءتها وفعاليتها ولقد كان التفسير السليم لأثر السلوك الانساني في الادارة موضعا للجدل والخلاف في تاريخ الفكر الادارى كها سبق أن أوضحنا . ولكن الفكر الادارى المعاصر بتأثير من العلوم السلوكية النامية ، قد تبنى موقفا واضحا في هذه القضية يتناسب مع نظرته للادارة باعتبارها نظاما مفتوحا ، ففي هذه الحالة يعتبر السلوك الانساني أحد المدخلات الرئيسية في نظام الادارة ، ومن ثم هو عامل هام في تحريك الأنشطة والاستجابات الادارية وتحديد ناتج عمل الظاهرة الادارية .

ومن زاوية أخيرى فان رؤية الفكر الادارى المعاصر للانسان في الادارة هي رؤيا شاملة ومتكاملة تتجاوز الفرد الى الجياعة ، وتضع الجياعات في اطارها الاجتماعي والحضارى العام . فالسلوك الانساني بالنسبة للادارة هو هدف ووسيلة في ذات الوقت .

فمن حيث هو هدف نجد الادارة تعمل على تغيير سلوك العاملين والمتعاملين معها حتى تحقق أهدافها المختارة . كذلك فان وسيلة الادارة الأساطية في احداث هذا التغيير Change Agents هو السلوك الانساني ذاته لفئة من الأفسراد يتولون قيادة التغيير Change Agents

ان الانسان الفرد في النظام الادارى هو شاغل لدور معين Role وبالتالى فهو مطالب بالالتزام بأنهاط سلوكية محددة تتوافق مع أبعاد الدور الادارى الذي يشغله . ان سلوك الفرد يتحدد استجابة لعديد من المؤثرات الواردة إليه من داخل وخارج التنظيم الادارى والفرد يسترشد فى اختباراته بالمعاير السلوكية التي يفرضها التنظيم ، كما يتأثر بناتج خبراته وتجاربه ورؤيته الخاصة للموقف التنظيمي وما يسنح فيه من فرض وما يسوده من قيود أو غقبات

والفكر الادارى المعاصر يرفض الفكرة التقليدية عن الانسان الاقتصادى الرشيد Actional Economic Man التى روجت لها النظرية الاقتصادية التقليدية . وعلى العكس ، فأن الادارة المعاصرة تقبل مفهوم « الرجل الادارى » Administrative man وهو انسان عادى له دوافعه وأهدافه وله تجاربه وخبراته ومن خلال تعامله في الموقف التنظيمي وادراكه لحقيقة القوى المحركة لعلاقات العمل ، نراه يتخذ القرارات التى يعتقدها محققة لأهدافه . والادارة المعاصرة تقبل احتيال تصارع أو تناقض أهداف الأفراد مع الأهداف التنظيمية العامة ، وهي ترى في هذا الصراع ظاهرة صحية وليست بالضرورة مصدرا للخطر على الكيان التنظيمي .

وحيث تكون للرجل الادارى الحديث حياته الخاصة وانفعالاته النفسية وعلاقاته الاجتماعية وكلها تنعكس على عمله وعلاقاته التنظيمية (١) فان الفكر الادارى المعاصر يدرك احتمال نشأة فجوة أو تباعد بين أنهاط السلوك العادية للأفراد وبين النمط السلوكى المستهدف من التنظيم الادارى الأمر الذي يخلق مشكلة سلوكية (٧) .

فى اطار المفاهيم السابقة ، فان الفكر الادارى المعاصر يحتوى على تحليل موضوعى للأبعاد السلوكية باعتبار الانسان متغيرا رئيسيا فى مدخلات النظام الادارى ، وبالتالى فالسلوك تشاثر به مخرجات النظام الادارى . ويقوم النموذج الادارى الحديث على أبعاد سلوكية محددة تشمل الفرد والجاعة والمجتمع فى تناسق وتفاعل ، وتعكس آثار عمليات التأثير المتبادل بين هذه الأبعاد ، وتحدد للظاهرة الادارية اتجاهات عمل واضحة فى شأن استيعاب التأثيرات السلوكية واستخدامها لتحقيق الأهداف المختارة .

 <sup>(</sup>١) ينكر الفكر التنظيمي التقليدي على الأنسان حياته الخاصة ويطالبه بالفصل بينها وبين حياته الوظيفية ، وقد كان هذا أحد الفروض الأساسية لنظرية البيروقراطية كها عبر عنها ماكس ويهر .

<sup>(</sup>٢) راجع د. على السلمي - تحليل النظم السلوكية - مكتبة غريب ، القاهرة ١٩٧٥ .

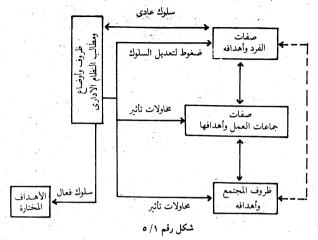

الأبعاد السلوكية للظاهرة الادارية

#### خامسا \_ قضية الفعالية الادارية :

ان الظاهرة الادارية ما وجدت الالتحقيق أهداف وانجازات يصعب الحصول عليها بدون النشاط والجهد المتخصصين لفئة الاداريين .

وليس القصد مجرد الوصول الى أهداف أو انجازات ما ، ولكن الأساس هوفى تحقيق مستوى من الكفاءة الانتاجية يمثل أفضل استثبار للموارد والطاقات المتاحة ، ويجعل الناتج أو العائد بقيمة حقيقية أعلى من كل ما بذل في سبيل الوصول اليه ، وذلك ما نشير اليه يقضية الفعالية في الادارة .

ان الفعالية الادارية في تفكيرنا الاداري المعاصر هي قدرة الظاهرة الادارية على أداء الأعمال الصحيحة ، والتوصل الى تحقيق النتائج المطلوبة في حدود التكلفة المناسبة (١)

james L. price, Organizational Effectiveness. An Inventory of propositions Homewood, "L. (1) Richard D. Irwin, Inc. 1968.

والفعالية الادارية في تصورنا هي خاصية كلية وشمولية تصف وتلخص الأبعاد المعيزة للتنظيم الادارى ، كما أنها خاصية مستمرة على مدى الزمن ومن ثم لها صفة تراكمية Accumulative وقدرة اشعاعية تؤثر بدورها على تلك الأبعاد المميزة للتنظيم . وفي اطار تصورنا العلمي للظاهرة الادارية فان فعالية الادارة هي محصلة لتفاعل عدد من العوامل التنظيمية ، والادارية أهمها ما يأتى :

- درجة التكامل بين ادارات وأجزاء التنظيم الادارى .
- درجة الوضوح والتحديد في نظام اتخاذ القرارات بالتنظيم وموضوعية المعايير المستخدمة
   في الوصول الى القرارات
- درجة الاستقلال وحرية الحركة التي يتمتع بها التنظيم الاداري في مواجهة المناخ المحيط ومصادر السلطة أو التقييد والرقابة فيه.

ولكى نصل الى استنتاج أهم مظاهر الفعالية الادارية فاننا نعرض التصور الآتى لمعنى الفعالية :

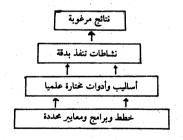

شمكل رقم ٦/١

وفي اطار التصور السابق ، فاننا نستطيع حصر أهم عناصر الفعالية الادارية في الآتي (١) :

Drucker P., The Effective Excutive, N.Y.: Harper and Row, 1967. (1)

- ادارة الوقت .
- ضبط التكلفة .
- انتظام التتابع .
  - دقة الأداء .
- التركيز على النتائج .
- استثمار عناصر القوة في الموقف .

#### سادسا ـ الفكر الاداري المعاصر وانعكاساته المستقبلية :

تناولنا بالتحليل عددا من قضايا الفكر الاداري وصولا الى تكوين اطار نظرى متحامل يفسر المظاهرة الادارية في عالمنا المعاصر ويحدد ابعادها . وفي ضوء هذا الاطار التطوري نستطيع أن نمد أبصارنا لاستقراء ملامح الادارة المستقبلة واستطلاع اتجاهات التطور فيها ، والتي ستنعكس بالضرورة على الادارة العامة .

واعتبادا على الخصائص المذاتية للظاهرة الادارية التي أمكن تحديدها في هذه الدراسة ، نتوقع أن تكون اتجاهاتها المستقبلية كها يلى :

# الاتجاه نحو المزيد من الصعوبة والتعقد في الظاهرة الادارية :

ان الادارة في المستقبل ستكون عرضة لتأثير عديد من المتغيرات البيئية التي ستتزايد فعالياتها في المجتمع نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والثقافية. من ناحية أخرى ، فان التركيب الذاتي للتنظيهات الادارية سوف يتجه الى مزيد من التشابك والتعقد نتيجة لظهور وظائف جديدة ومهام متطورة وأساليب عمل وامكانيات متغيرة تستخدم العلم والثكنولوجيا الأكثر تعقيداً . من كل ذلك سوف تزداد حدة التفاعلات وجالاتها بين الادارة والمناخ المحيط ، كها ستزداد صعوبة التعامل مع المتغيرات الحاكمة للعمل الادارى .

#### • الاتجاه نحو المزيد من العلمانية في الظاهرة الادارية :

سوف يكون للعلم والتفكير العلمى آثار أكثر وضوحا في الادارة المستقبلة باعتبارهما السبيل المنطقى لمواجهة المشكلات ومواقف اتخاذ القرارات المعقدة والمتشابكة . ويعنى تزايد أهمية الأسلوب العلمى في الادارة الاعتباد بصورة أوضح على تدفقات من المعلومات أكثر انتظاما والاستخدام المستمر لأساليب التحليل والبحث عن البدائل التي تعتمد على التقدير الكمى للمتغيرات ذات العلاقة . وبقدر الالتجاء الى العلم ومناهج التفكير العلمية في المشكلات والمواقف الادارية ، ستكون درجة العقلانية والرشد الموضوعي في اتخاذ القرارات أعلى وأوضح .

### الاتجاه نحو المزيد من المرونة والتنوع في العمل الادارى :

كانت بيئة الأعمال في الماضى تتسم بالبساطة والوضوح ، كها كانت المتغيرات المؤثرة على الظاهرة الادارية محدودة في عددها وحجم تأثيرها بحيث أصبح من الميسور التوصل الى مجموعة من المبادىء الادارية والتنظيمية القابلة للتعميم في المواقف الادارية المختلفة . وبالتالى كانت الحلول النمطية للمشكلات الادارية في متناول الادارى عادى المهارة نظرا لهساطة المشكلات من ناحية ، ومعدل التكرار العالى في حدوث نفس المشكلات من ناحية أخرى .

ولكن الادارة المعاصرة كما رأينا تتصف بقدر عال من التعقد والصعوبة الأمر الذي يجعل كل موقف ادارى متميز بذاته وكل مشكلة ادارية في حاجة الى جهد خاص لتحليلها والتوصل الى حل منطقى لها . وحيث رأينا أن هذه الصعوبة وذلك التعقد في الظاهرة الادارية يتجهان مستقبلا الى التزايد والتصاعد ، فان الاستنتاج المنطقى لاشك يكون أن ما يسمى بمبادىء التنظيم أو الادارة لن تجد لها مكانا في العمل الادارى المستقبل . كها ان الحلول النمطية وأساليب العمل الادارى المتاثلة سوف تفقد قيمتها ولن يكون الاعتباد عليها ممكناً لمواجهة مشكلات ادارة المستقبل .

ان المرونة والتنوع سيكونان هما الصفتان الأساسيتان للعمل الادارى في المستقبل حيث سيضطر العاملون في حقل الادارة الى بذل جهود متميزة للتعامل في كل موقف على حدة . ومن ثم فان التفكير الخلاق والقدرة على الابتكار والتجديد سوف تصبح جميعًا من الشروط الأساسية للتفوق في العمل الادارى ومواجهة مشكلاته المحتملة .

وبصفة عامة ، فان ادارة المستقبل لن يكون فيها مكان للأنباط الثابتة أو حتى المستقرة نسبيا في أشكال التنظيم أو أساليب أداء الوظائف الادارية المختلفة . بل سيكون التغر والتطوير هما الأساس للعمل الادارى الفعال .

#### • الاتجاه نحو مزيد من المهنية في العمل الادارى:

ان خلاصة التغييرات السابقة جميعا تتبلور في تغيير نوعية رجل الادارة نفسه . فادارة المستقبل بكل ما فيها من تعقد وتنوع وعلمانية وموضوعية لن تتوافق مع منطق أن في العمل الادارى متسع لكل من لا حرفة له كها هو الشائع الآن (١) .

ان اتجاهات التغيير في ادارة المستقبل تشير الى أنها سوف تصبح مهنة Profession لها كل المقومات التي تتمتع بها مهن أخرى كالمحاسبة والطب والهندسة والمحاماة . وبالاضافة الى انعكاسات ذلك التحرل المهنى على كيان المحتوى ذاته ، فان انعكاسه على نوعية المديرين في المستقبل سيتركز فيها يلى :

- اشتراط خلفية علمية محددة لمن يرغب في ممارسة العمل الادارى .
- وجود هيشة مهنية ( اتحاد ، نقابة رابطة . . . ) تشرف على وضع قواعد للترخيص بمزاولة مهنة الادارة ، وتراقب تصرفات الاداريين والتزامهم بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المعتمدة فيها .

<sup>(</sup>١) تبدو هذه الصورة الآن بوجه خاص فى الدول العربية وغيرها من الدول النامية حيث يمكن لأى انسان أن يشغل منصب ( مدير ) يغض النظر عن تأهيله وقدرته فالطبيب بهارس ادارة المستشفى وأستاذ الجامعة يهارس الادارة الجامعية ، والفنان يدير هيئة للاذاعة والتليفزيون والصحفى يدير مؤسسة صحفية وهكذا



# الفصل الثانى نظرية التنظيم

- ★ أولا ـ نظرية التنظيم الكلاسيكية :
- \_ خصائص النظرية الكلاسيكية .
  - ★ ثانيا ـ نظرية البيروقراطية :
- ــ خصائص البيروقراطية .
- ــ مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي .
  - ـ دعائم التنظيم البيروقراطي .
    - \_ مزايا التنظيم البيروقراطي .
  - ـ النقد الرئيسي لنظرية البيروقراطية .
- \_ الدراسات الحديثة لظاهرة البيروقراطية .
  - ــ الجمود التنظيمي .
  - ★ ثالثا ـ نظریات التقسیم الاداری :

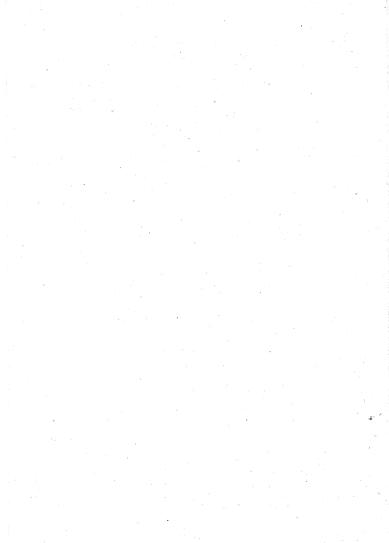

# الفصل الثاني

# نظرية التنظيم

هناك عدد متزايد من النظريات كل منها تسعى الى تفسير لظاهرة التنظيم الى ويُدي هذا التعدد في نظريات التنظيم الى ويُدي هذا التعدد في نظريات التنظيم الى وجود مجالات كبيرة للاختلاف والتعارض فيها بينها الأمر الذي يجعل من الصعب أن نتحدث عن « نظرية التنظيم » التى تعطى تفسيرا شاملا وعاما للظاهرة موضع البحث حيث كل من هذه النظريات تركز على جانب أو آخر من جوانب التنظيم أو تبدأ بمفهوم أو تحيز علمي يجعلها تميل الى أن تختلف عن غيرها من النظريات . وبالتالى فسوف يتضح لنا بعد قليل من البحث أن المشكلة في تفهم نظريات التنظيم ليست في تفضيل نظرية على نظرية أخرى ، أو اثبات صحة أو خطأ أى من النظريات المتعددة ، ولكن المشكلة هي كيف يحدث نحرح من التجميع والتكامل notegration والتنسيق بين هذه النظريات المختلفة بحيث نخرج في النهاية بهيكل نظرى Theoritical Model يعمل على توجيه به والتحكم فيه . من جهة أخرى فان مثل هذا الهيكل النظري المتكامل يعمل على توجيه وترشيد العمل في مجالات أساسية ثلاث :

- \_ البحث والدراسة العلمية في موضوع التنظيم .
  - \_ التطبيق الادارى في التنظيمات المختلفة .
    - ـ تعليم وتدريب المديرين .

ان وجود مثل ذلك البناء النظرى المتكامل لاشك يؤثر على الأداء الفعلى للأفراد شاغلى المراكز الادارية فى التنظيمات الفعلية . فالمدير الذى يقتنع بنظرية للتنظيم تركز على « العمل » Work باعتباره العامل الأساسي فى التنظيم والمحرك الأول للسلوك التنظيمي ، يختلف بدون شك فى أدائه وسلوكه الادارى عن المدير الذى يعمل وفقا لنظرية تنظيمية تركز على « الانسان » باعتباره المتغير الرئيسي فى السلوك التنظيمي .

#### أولا \_ نظرية التنظيم الكلاسيكية :

يطلق تعبر النظريات الكلاسيكية على عدد من نظريات التنظيم التى ظهرت فى العالم الغربى فى أوائل القرن العشرين . ووصفها بالكلاسيكية لا يرجع لكونها ظهرت فى فترة تاريخية مضت وانتهت وبذلك تكتسب صفة القدم والتخلف الزمنى ، ولكن الوصف يستند أساسا الى أسلوب التفكير الذى تقرم عليه هذه النظريات : فقد نشأت النظريات الكلاسيكية للتنظيم وتطورت فلسفيا فى جو يتسم بمجموعة من العوامل والظروف التى أسهمت فى تشكيلها وتطويرها . أهم تلك العوامل الاقتصاد الرأسالى القائم على المشروع الحر والمنافسة Free Enterprise System وتفسير السلوك الانساني والسلوك التنظيمي استنادا الى مفاهيم العلوم الطبيعية النامية فى ذروتها فى هذه الفرة جعلت التفكير في نظريات التنظيم يتلون بالتركيز على العمليات الانتاجية والفنية والتفكير الآلى فى تفسير وتحليل العلاقات بين مكونات التنظيم .

وعلى هذا الأساس فقد كانت نظريات التنظيم الكلاسيكية تقوم على مفاهيم غير ديمقراطية مثل :

| Command   | الأمسر  | _ |
|-----------|---------|---|
| Control   | الرقابة | _ |
| Direction | التوجيه | _ |
| Authority | السلطة  | _ |

ان الروح العامة للنظريات الكلاسيكية هي الاستبدادية حيث استمدت مفاهيمها الرئيسية من مؤسسات تتسم بالتركيز على سلطة الرؤساء وضرورة خضوع المرؤوسين مثل الجيش والكنيسة الكاثوليكية وتنظيهات العمل في بداية تطورها.

وينطبق تعبير النظريات الكلاسيكية للتنظيم على بعض النظريات منها :

- \_ نظرية البيروقراطية .
- \_ نظرية التقسيم الأدارى أو الادارة العامة .

وسنعرض في هذا التمهيد للخصائص العامة للنظريات الكلاسيكية في التنظيم ثم نفصل مكونات ومفاهيم كل من النظريتين المشار اليهها .

#### خصائص النظرية الكلاسيكية :

نظرا لما اتصفت به النظرية الكلاسيكية من سيات خاصة ، فقد أطلق عليها بعض الكتاب لفظ و نصوفح الآله » (١) وترجع التسمية الى أن النظرية الكلاسيكية اعتبرت الأفراد العاملين في التنظيم بمثابة آلات . فالعنصر البشرى في النظرية الكلاسيكية لم يكن من المتغيرات التي تؤثر في السلوك التنظيمي ولكنه كان من المعطيات givens التي تتأقلم ، وتتكيف ظبقا لنوع العمل الموكل اليها وظروفه دون أن يكون لها ارادة خاصة . لقد اعتبرت النظرية الكلاسيكية العمل سلعة قابلة للبيع والشراء . وإذا نظرنا بشيء من التفصيل الى خصائص النظرية الكلاسيكية نجد أنها تقوم على الافتراضات الآتية :

- يتكون التنظيم من مجموعة من الأعمال والمهام ، وأن وحدة التنظيم الأساسية هي المركز
   ( أو الوظيفة ) Position وأن لكل وظيفة وصف محدد يوضح بكل دقة الأعمال والواجبات التي ينبغي على شاغلها القيام بها أي أن واجبات الفرد محددة ، وتتطلب نظرية التنظيم الكلاسيكية أن يقوم الانسان بملاءمة نفسه لمتطلبات العمل (٢) .
- هناك خطوط رسمية للاتصال بين أجزاء التنظيم في اتجاه يجرى من أعلى الى أسفل فى
   شكل تعليهات وأوامر تصدر من الادارة الى العاملين دون أن يكون لهؤلاء الآخرين حق
   المناقشة ، أى أن هناك أسس ثابتة وواضحة للاتصال بين أفراد التنظيم تتفق مع
   التصميم الرسمى له .
- ـ يطبق التنظيم أساليب للقيادة تقوم على استخدام السلطة والنفوذ Authoritative .eadership styles وتعتمد على الخضوع الكامل من المرؤوسين للرؤساء .
- ــ هناك نطاق محدود للاشراف والرقابة narrow span of control ويشرح ارويك Urwick هذه النقطة الأخيرة فيقول (٣)

March J. and Simon, H., Organizations. N.Y.: Wiley and Sons, 1958. (1)

Lawrence, P.R. and Lorsch J.W., Organization and Environment : Managing Differentiation and (Y) Integration. Boston, Harvard Univ., 1965, P. 164,

Unwick," Organization as a teognical problem "in Papers on the Science og Administration, Luther (\*)

Gulick and Lyndali Unwick (eds.) N.Y. Institute of Public Administration. Columbia University Press, 1936, P. 47.

"Students of administration have long recognized that in practice, no human brain should attempt to supervise directly more than five, or at the most, six other individuals whose work is interrelated."

 كذلك فان النظرية الكلاسيكية للتنظيم تقوم على افتراض صفة الرشد في كل من المدير والعامل أى في أعضاء التنظيم بصفة عامة . فالمدير رجل رشيد حين يتخذ قراراته بمعنى أنه يسعى الى تعظيم الانتاجية والعامل أيضا رجل رشيد يسعى الى تحقيق أقصى دخل .

وافتراض الرشد يتطلب افتراض آخر مصاحب له ، وهو توفر المعلومات الكاملة عن الظروف المحيطة والبدائل المتاحة Alternatives لكل من المدير والعامل . وبذلك تصبح عملية اتخاذ القرارات Decision Making عملية حسابية بسيطة وواضحة اذ تتم في حالة من التأكد التام .

تلك هي الصفات العامة للنظرية الكلاسيكية ، يضاف اليها افتراض آخر أساسي هو أن التنظيم نظام مغلق closed system ومعنى هذا أمرين :

- أنه ليس هناك علاقات بين التنظيم والمجتمع ( المناخ ) ، أى أن التنظيم لا يعتمد على
   البيئة المحيطة في شيء وبالتالي فإن الحصول على موارد للتنظيم ليست مشكلة ينبغى
   العمل على حلها ، بل هي من المعطيات في النظرية
- أن السلوك التنظيمي يتحدد تماما بناء على العمليات الداخلية والتكوين الذاتي
   للتنظيم ، وأنه ليس هناك مؤثرات خارجية على هذا السلوك فالتنظيم منعزل تماما عن
   مكونات المجتمع الذي يوجد فيه

من ناحية أخرى فان نظرية التنظيم الكلاسيكية كها سنرى بعد قليل تروج لفكرة النموذج الأمثل للتنظيم " Ideal Type " بمعنى أنها نظرية مثالية الأمر الذى قلل من قدرتها وفعاليتها فى تقديم تفسير واقعى لما يجرى فى تنظيهات العمل فعلا

#### ثانيا \_ البيروقراطية Theory of Bureaucracy

تعتبر نظرية البيروقراطية كها وصفها ماكس ويبر (Max Weber ) ( ١٩٢٠ - ١٩٦٠ ) هي البداية لنظرية التنظيم العلمية . وقد هدف ويبر من نظريته عن البيروقراطية الى وصف الجهاز الادارى للتنظيات وكيف يؤثر على الاداء والسلوك التنظيمي و وتعبير البيروقراطية كها استخدمه ويبر ومن تبعه من علماء التنظيم لا يحمل أى معان غير مرغوبة كها هو شائع في الاستخدام العادى للكلمة . ولكن ويبر يقصد بتعبير البيروقراطية أن يضف « النموذج المثالي » للتنظيم الذي يقوم على أساس من التقسيم الادارى والعمل المكتبى . وفي تقديمنا لنظرية البيروقراطية سنعتمد أساسا على كتابات ويبر ذاته أولا ثم نقدم بعض النظريات الحديثة التى تناولت بيروقراطية ويبر بالتعديل والتطوير .

#### خصائص البيروقراطية :

يقوم التنظيم البيروقراطي في رأى ماكس ويبر على الخصائص الآتية :

- ــ هناك مجالات للتخصص الوظيفي محددة رسميا وثابتة وتنظم القواعد واللوائح عملية تحديد تلك المجالات الوظيفية .
- ــ توزع الأنشطة والأعمال العادية الضرورية لتسيير دفة التنظيم البيروقراطي على أعضاء التنظيم باعتبارها واجبات رسمية وبطريقة ثابتة ومحددة .
- توزع السلطة اللازمة لاعطاء الاوامر بتنفيذ الواجبات المحددة بشكل رسمى ثابت ووفقا
   لقواعد واضحة محددة . وتحدد هذه القواعد مدى السلطة التي تمنح لعضو التنظيم
   البيروقراطي ونوع تلك السلطة .
- ــ هناك طرق وأساليب محددة للعمل وتنفيذ المهام والواجبات وبالتالى لايعين في التنظيم البيروقراطي الأمن كان مؤهلا لأداء تلك المهام بالطرق المحددة .
- بنقسم التنظيم البيروقراطى الى عدة مستويات Levels متخذا شكلا هرميا Hierarchy وبالتالى يوجد نظام حاسم ودقيق من الرئاسة حيث تشرف المستويات العليا من التنظيم البيروقراطى على أعهال وأنشطة المستويات الدنيا . ويسمح هذا النظام للعاملين أو المروقوسين بأن يتظلموا من قرارات أحد الرؤساء الى المستوى الادارى الأعلى منه بطريقة منظمة ومحددة ، ويسود هذا التنظيم المرمى البيروقراطى كافة أشكال التنظيمات بغض النظر عن كونها « عامة » أو « خاصة » .
- تعتمد ادارة التنظيم البيروقراطى على المستندات Documents وبالتالى يوجد جهاز من الموظفين والكتبة مهمتهم الاحتفاظ بالوثائق والمستندات ، وعلى هذا الأساس يرى ويبر أن مجموعة العاملين بقسم معين وما يستخدمونه من معدات ووثائق ( ملفات ) يكونون

« مكتب » أو Bureau وفي المبدأ يفصل التنظيم البيروقراطي « المكتب » عن النشاط الخاص للموظفين ، بمعنى أن العمل البيروقراطي يجب أن ينفصل ويبتعد عن حياة الموظف الحياصة وعلى هذا الأساس فان الأموال العامة والمعدات الخاصة بالتنظيم البيروقراطي يجب أن تفصل تماما عن الملكية الشخصية للموظف . ويرى ويبر أن هذا المبدأ قد نمي وتطور حتى في الشركات وتنظيات العمل حيث يفصل صاحب رأس المال

المبدأ قد نمى وتطور حتى فى الشركات وتنظيهات العمل حيث يفصل صاحب رأس المال
 بين رأس مال المشروع وبين الأموال الحاصة التى يستخدمها فى حياته . ويرى ويبر أن
 نظام المشروع الحديث يحمل اتجاهات قوية للاستمرار فى عملية الانفصال هذه بزيادة
 الاعتباد على المدير المحترف الذى لا يملك شيئا من أصول المشروع .

أن الادارة المكتبية تحتاج الى خبرة ومران وتدريب ، ومن ناحية أخرى فحين يكتمل التنظيم البيروقراطى فانة يتطلب عادة كل نشاط وجهد الموظف حتى لو كانت ساعات عمله محددة بمعنى أن العمل الرسمى يأتى فى المقام الأول بالنسبة لوقت الموظف ولا يمكن تأخره لأداء أعال خاصة .

\_ تطبق الادارة البيروقراطية قواعد وتعليهات للعمل تنصف بالشمول والعمومية والثبات النسبي . كذلك تستخدم الادارة البيروقراطية أنواع القواعد والتعليهات التي يمكن للموظفين تعلمها وفهمها وكلها زاد فهم الموظف لتلك القواعد والاجراءات كلما ارتفعت خبرته وكفاءته .

مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي :

يتحدد مركز الموظف فى التنظيم البيروقراطى استنادا الى الخصائص السابق ذكرُهُا على الوجه الآتي :

— أن شغل وظيفة في التنظيم البيروقراطي تعتبر « مهنة » Vocation ويتضح ذلك من أن حصول الفرد على وظيفة يتطلب توفر تدريب وخبرة تجبر الشخص على تخصيص وقته وجهده كله للعمل . كذلك فان اختيار الأفراد لشغل الوظائف يتم بسلسلة من الاختيارات ، كما أن الوظيفة في التنظيم البيروقراطي تتخذ شكل الواجب duty بمعنى أن دخول الشخص للعمل في وظيفة بيروقراطية يفيد معنى قبوله لالتزامات محددة في مقابل الاستقرار الوظيفي وضمان العمل .

ـ يتمتع الموظف فى التنظيم البيروقراطى باحترام وأهمية مصدرهما قواعد ترتيب الوظائف والقواعد التى تحرم اهانة الموظف أو محالفة أوامره . أى أن الموظف يستمد مرجعمله فى أ التنظيم البيروقراطى قيمة اجتهاعية تزيد عن تلك التى يتمتع بها الأفراد خارج التنظيم البيروقراطى . ويرى ويبرأن حصول الموظف على شهادة علمية ، وهى شرط من شروط البيروقراطى . ويرى ويبرأن حصول الموظف على شهادة علمن فل فظيفة بيروقراطية . وتزيد تلك القيمة الاجتهاعية الموظفين تلك القيمة الاجتهاعية للموظف كلما اشتد طلب التنظيات البيروقراطية على الموظفين أصحاب الشهادات .

- يعين الموظف في التنظيم البيروقراطي بواسطة سلطة عليا ، اذن يعتبر التعيين أساسا
   لاكتساب صفة الموظف البيروقراطي وبالتالي فان الشخص الذي ينتخب لاداء عمل
   معين لا يعتبر بيروقراطيا
- يحتفظ الموظف البيروقراطى بوظيفته مدى الحياة عادة ويتقاضى راتبا محدداكما يحصل على
   معاش ثابت عند التقاعد
- ـ يتدرج الموظف البيروقراطي في سلم الوظائف ويعتبر هذا التدرج أساس تطوره الوظيفي

كها نرى فان تحديد دور الموظف فى التنظيم البيروقراطى ينبثق من طبيعة هذا التنظيم ذاته . فالشخص مطالب بأداء واجبات محددة وهو يؤديها بطرق معينة تم تدريبه عليها ويخضع فى ذلك لرقابة واشراف المستويات الادارية العليا . والموظف البيروقراطى انسان مثالى يفصل بين حياته الخاصة وبين عمله فى التنظيم ، وهو يتناول أجرا محددا لقاء قبوله التزامات وأعباء وظيفته . من ناحية أخرى فأساس التقدم الوحيد أمامه هو الترقى فى السلم الوظيفى وفقا للقواعد والاجراءات التى يجددها التنظيم .

# دعائم التنظيم البيروقراطي :

يرى ويبرأن هناك عدة ظروف موضوعية تؤدى الى قيام التنظيم البيروقراطي هي :

ـ تطور الاقتصاد النقدى وامكانية دفع أجور ومرتبات نقدية للموظفين .

توفر نظام ضریبی یسمح للجهاز البیروقراطی الحکومی بالحصول علی دلچل ثابت.

ويرى ويبر أن هذين العاملين متلازمان بمعنى أن وجود النظام الضرُّ أيبي يتطلب ضرورة قيام الاقتصاد النقدى ويؤكد ويبر ذلك بأن درجة التنظيم فى المجتمعات الحضرية أعلى منها فى المجتمعات غير الحضرية والسبب فى رأيه هو سيادة الاقتصاد النقدى فى النوع الأول من المجتمعات واختفاته في الثاني . كذلك يرى ويبر أن ازدياد حجم العمل والأعباء في الدولة الحديثة من الأسس المشجعة لقيام التنظيم البيروقراطي .

# مزايا التنظيم البيروقراطي :

ويرى ماكس ويبر أن الفرق بين التنظيم البيروفراطى المتكامل وبين غيره من التنظيمات هو كالفرق بين الآلة الحديثة ووسائل الانتاج اليدوية البدائية . ويحدد ويبر مزايا التنظيم البيروفراطي في :

- \_ الدقة .
- \_ العرفة الكاملة بالمستندات .
  - ــ السرعة .
  - \_ الاستمرار .
  - \_ الوضوح .
  - ن الوحدة .
- \_ الخضوع الكامل للرؤساء .
- \_ تخفيض التكلفة الانسانية والاقتصادية للعمل.
  - حقيض التحتما أو تساية ورو تقد
     تخفيض الاحتكاك بين الأفراد

كذلك فان التنظيم البيروقراطي يعطى الفرصة لتطبيق مبدأ التخصص الوظيفي. والافادة من مزاياه

ووفقا لفلسفة ماكس ويبرفان النمط البيروقراطي من التنظيم لا يقتصر على الأجهزة والتنظيهات الحكومية أى ما يعبر عنه بمجال الادارة العامة Public Administration ولكنه يسود كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ويقوم النموذج البيروقراطي لويبر على أساس الاعتقاد في مبدأ الرشد الذي يتخذ شكلين في تفكير ماكس ويبر:

- استخدام طرق وأساليب دقيقة لتحقيق أهداف محددة مع الدقة الكاملة في اختيار الوسائل بها يحقق الغايات
- ر المنطق العلمي السليم في تفسير الأمور وادراك العالم المحيط ورفض كل الأساليب والمعتقدات غير العلمية في التفسير.

ان أسلوب ويبرق وصف النموذج البيروقراطي يؤدى الى نمو الانسان بشكل مقيد عدود ، فالفرد في التنظيم البيروقراطي يخضع لقواعد وتعليبات محددة ويبارس واجبات بذاتها وبطرق حددت له . وبالتالي فان حرية الانسان وسلوكه الشخصي يقيدهما نمط التنظيم ويحد من انطلاقها وتطورهما ، وقد عبر ويبر عن خوفه من أن تؤدى زيادة استخدام الاسلوب البيروقراطي في التنظيم (رغم مزاياه التي تفوق كل أشكال التنظيم الأخرى) الى تهديد حرية الفرد والقضاء على الديمقراطية .

والآن في محاول لتحليل وتقييم نظريـة البـيروقـراطية لويبر يحسن أن نركز أهم خصائص التنظيم البيروقراطي كها وردت في هذه النظرية

- \_ درجة عالية من التخصص الوظيفي وتقسيم العمل .
- هيكل هرمى للسلطة مع تحديد لمجالات النفوذ والمسئولية .
- ـ سيادة العلاقات الموضوعية (غير الشخصية ) بين أعضاء التنظيم .
  - ــ اختيار أعضاء التنظيم على أساس المقدرة والمعرفة الفنية .
- ـــ التمييز بين الدخل والممتلكات الرسمية ودخل الموظف الخاص وثروته .

# وِف ضوء هذه الخصائص فان النقد الرئيسي للنظرية يتركز في الآثي

- اهمال الفرد ومعاملته على أنه آلة واغفال الطبيعة النفسية والاجتماعية للانسان الأمر الذي
   يؤدى الى احتمال حدوث نتائج غير متوقعة تؤدى الى انخفاض كفاءة التنظيم بدلا من
   ارتفاعها
- أن بعض المبادىء التى يقـوم عليها التنـظيم البـيروقـراطى قد تساعد على الاهمال
   وانخفاض الكفاءة مثل مبدأ الترقية بالأقدمية
- ان التركيز في تطبيق مبدأ « الرقابة والاشراف » يؤدى الى زيادة احتبال محاولة الانحراف عن القواعد والتعليات ، الأمر الذي يؤدى الى مزيد من الرقابة والاشراف وبالتالى المزيد من النتائج غير المتوقعة وفي النهاية يصل التنظيم الى موقف غريب يتميز بانخفاض الكفاءة وتخصيص جانب كبير من الموارد للقيام بالأعمال الرقابية وترك الأهداف أو الأعمال الأساسية للتنظيم دون تنفيذ حقيقى يتناسب مع تكلفة العمل الرقابي .
- ــ هناك تناقض واضح بين خصائص التنظيم المثالي كها حددها ماكس ويبر، مثال ذلك

التنــاقض بين فكرة التدرج الهرمى فى الرئاسة والادارة استنادا الى السلطة وبين فكرة الخبرة والتدريب كأساس لاختيار الموظفين .

ر نقد آخر يوجه لنظرية البيروقراطية هو أن نجاح التنظيم وفعاليته لايتوقفان فحسب على الخصائص الذاتية أو الداخلية له ، بل أيضا على العوامل والمؤثرات الخارجية ، ويعاب على ويبر أنه يرى التنظيم على أنه نظام مغلق وليس نظاما مفتوحا يؤثر في البيئة يتأثر بها .

ولكن هل تعنى هذه الانتقادات أن نظرية النموذج البيروقراطى المثالى غير صالحة تماما ؟ نستطيع الاجابة على هذا السؤال بأن هذا النموذج لا يصلح لوصف طبيعة العمل بتنظيم قائم ولكنه يصلح كأساس للمقارنة حيث تقارن التنظيمات الفعلية بهذا النموذج المثالى للتعرف على أوجه النقص فيها ومحاولة تلافيها

#### الدراسات الحديثة لظاهرة البيروقراطية :

بعد هذا الاستعراض لنظرية البيروقراطية كها قدمها ماكس ويبر ، فاننا نقدم الآن دراسة من نوع مختلف حيث نعرض لبعض الدراسات الحديثة لظاهرة البيروقراطية محاولين التوصل الى ملامح عامة للتنظيم البيروقراطى كها يبدوفى الواقع بعيدا عن الاطار النظرى .

#### مشكلة الروتين :

الروتين من الكلمات الشائعة التي تعكس تعقد الاجراءات وجمود القواعد والقوانين بالأجهزة الحكومية . ولا شك أن كل منا يعاني بطريقة أو بأخرى بعض مظاهر الروتين في اتصالاته بالأجهزة المختلفة ولكن ما هي مظاهر الروتين في التنظيم البيروقراطي ؟

كذلك نها الاتجاه الى تفسير البيروقراطية على أنها مصدر الروتين وتعقد الاجراءات وصعوبة التعامل مع الجهاهير . ولا شك أن هذا هو المفهوم الشائع لكلمة البيروقراطية حيث ترتبط فى الأذهان بصورة الموظف الحكومي الذى لا يملك سوى تطبيق القواعد الجامدة بحذافيرها ولا يملك أو لا يحاول التصرف وفقا لمقتضيات كل حالة . ويحدد كروزير (١) أنه يقبل هذا التعريف للبيروقراطية ويقوم بدراستها على أساس أنها ظاهرة الروتين والتعقد والجمود فى التنظيات والتي تتخذ مظاهر ثلاثة :

Crozier, M. The Bureaucratic Phenomenon, Chicago: The University of Chicago Press, 1964. (1)

#### المظهر الأول :

هو عدم شعور العاملين بالانتهاء الى تنظيم موحد وعدم ادراكهم لأهداف التنظيم العامة ، وفى بعض الأحيان قد تكون هناك تصرفات تعمد الى افشال التنظيم بأن نرى الموظف غير مكترث بالمحافظة على عملكات المشروع مما يؤدى لضياع أموال أو مستندات هامة . هذا الشعور بالسلبية وعدم الاكتراث يعتبر واحدا من اخطر مظاهر الروتين والبيروقراطية افر يمتد من فرد الى آخر حتى يعم المشروع بأكمله ويصبح كالداء الخطير لا يفيد فيه علاج .

#### المظهر الثاني :

جمود السروتين وانعزال الأفراد وانفصالهم عن بعضهم البعض حيث تسود المنافسة القاتلة على فرص تحسين أمورهم المعيشية وينعدم بذلك شعور الجماعة ويسود شعور الفردية والأنانية .

#### المظهر الثالث:

ومظهر آخر للروتين هو تركيز المسئوليات وسلطة اتخاذ القرارات في أيدى فئة قليلة في أعلى المستويات الادارية بعيدا عن مجالات الاحتكاك اليومى بالجماهير واحتياجاتهم ، والنتيجة أن الأشخاص الدين يتعاملون مع الجماهير يوميا ويعهد اليهم بأعمال التنفيذ تتجمع لديهم حصيلة هامة من المعلومات لا يفيدون منها حيث أنهم لا يملكون سلطة اتخاذ القرارات ، بينها أصحاب السلطة في قمة التنظيم لا يحصلون على المعلومات الضرورية التي تساعدهم على تفهم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة . لذلك نجد أن الرئيس الذي يملك حق اتخاذ القرارات يعتمد على مرؤوسيه لامداده بمعلومات غير صحيحة لاخفاء أخطاءهم أو مخالفاتهم للقواعد واللوائح واما بالمساومة حيث يحصلون على امتيازات غير عادية نتيجة لسيطرتهم على هذه الناحية الهامة .

#### مصدر الروتين:

يتساءل كروزير عن مصدر الروتين في التنظيم البيروقراطي وهل هو الصفات الشخصية للموظف ؟ ويحدد كروزير اجابته بأن مصدر الروتين ليس الفرد في حد ذاته ولكنه تأثير جماعة العمل وجو العمل على الفرد . اذ الموظف الجديد حين يأتي للعمل يواجه بتقاليد وعادات معينة اتفقت عليها الجماعة وتعارفت عليها منذ أمد طويل وازاء هذا الموقف يكون أمام الموظف أحد حلين : اما أن ينصاع لتقاليد الجماعة والعرف الجاري العمل به وهذا شرط قبول الجماعة له كغضو بها ، واما أن يقاوم هذه التقاليد ويرفض الانصياع لها ومن ثم عليه أن يواجه غضب الجماعة ورفضها اياه كعضو بها وانعزاله عن مجموعة الزملاء وهذا ما لا يستطيع كثير من الأفراد تحمله والنتيجة النهائية هي خضوع الفرد للجماعة وقبوله لتقاليدها كاساس لسلوكه في العمل وسرعان ما تضم قائمة الروتين اسها جديدا .

وتزداد مشكلة الروتين تعقدا حين تتضح الحاجة الى معالجة مشاكل تعقد الاجراءات وصعوبة الاتصالات فتصدر مجموعة جديدة من القواعد والنظم هدفها التيسير والتبسيط ولكن مثل هذه القواعد والنظم الجديدة ستؤدى بالضرورة الى تغيير أنهاط السلوك السائدة لذلك تواجه عادة بمقاومة من المختصين مما يؤدى الى فرضها بالقوة من مستويات الاشراف العليا وبالتالى تكون النتيجة مزيدا من المركزية والتعقيد .

ان المشكلة الحقيقية في موضوع البيروقراطية هي عدم رغبة الموظف في تحمل المسئولية واتحاذ القرارات ، اذ أن ذلك سوف يفتح الباب أمام المنافسة الشخصية والصراع من أجل التقدم وبالتالى يقلل من الاستقرار الذي يتمتع به الموظف الذي يحتمى بالقواعد واللوائح ويترك مجاطر المسئولية ومتاعب السلطة لمن هم أعلى منه في المستوى . أن الروتين يحمى الفرد من رؤسائه وزملاءه وبالتالى فالكل لديه الحافز على المحافظة عليه وتدعيمه .

### آثار الروتين في الأجهزة البيروقراطية :

تنضيح آثار الروتين في التنظيهات البيروقراطية في انخفاض انتاجية العاملين وتدهور روحهم المعنوية . وفي الغالب نجد أن الشكوي بين العاملين غامة من كمية العمل بغض النظر عن نوع أو طبيعة العمل ذاته . من ناحية أخرى تظهر آثار الروتين في شكل انعزال اجتماعي ونقص أواصر الصداقة بين أفراد المجموعة الواحدة .

#### الحلقة الجهنمية للبيروقراطية :

ان الروتين ونواحى الجمود والتعقيد فى النظم البيروقراطية انها هى عناصر متداخلة لما يمكن أن يسمى الجلقة الجهنمية التى تنمو خلال مقاومة الفرد للقيود والقواعد التى تفرض فى النظم البيروقراطية . أن نظرية البيروقراطية فى اطارها الذى حدده ماكس ويبر تدعى أن النظم البيروقراطى هو النوع الأمثل للتنظيم وهو أكثر التنظيمات كفاءة وانتاجية ، ولكن نتائج البحوث لم تؤكد هذا الادعاء ، ذلك أن التنظيم البيروقراطى محدود فى قدرته على التطور والتغيير .

وقد حاول كروزير أن يحدد عناصر هذه الحلقة الجهنمية للبيروقراطية في الأتي :

ـــ القواعد التى تحدد بالتفصيل وظائف كل شخص فى التنظيم وتوضع دون أى اعتبار للعامل الشخصى . انها تصف السلوك الذى يجب اتباعه فى كل حالة وتحدد من الذى سيقوم بأداء كل عمل ، كما تحدد مجالات الترقى والتقدم .

ومن مثل هذه القواعد قاعدة الترقية بالأقدمية في مثل تلك القواعد نجد أن شخصية الفرد وامكانيات ليست محل اعتبار وبالتالي يضعف الحافز على الابتكار والعمل ، حيث أن عالات التقدم والـترقى محددة مسبقا وليس هناك امكانية لتغييرها عن طريق الكفاءة الشخصية ، في مثل هذه الحالة تنعدم سلطة الرئيس الفعلية على مرؤوسيه اذ ينعدم اعتباد المرؤوس على رئيسه لمساعدته على الترقى والتقدم حيث لا يعدو دور الرئيس تطبيق اللوائح والقوانين دون أن يكون له نفوذ شخصى

- تركيز سلطة اتخاذ القرارات في التنظيم البيروقراطى في أيدى أناس يبعدون بحكم مناصبهم عن ميدان العمل الحقيقي للتنظيم . ان سلطة اتخاذ القرارات ، وتفسيرها وتفسير القواعد والقوانين كذا القدرة على تغييرها تتجه الى البعد عن مكان تطبيق هذه القواءد . ان المركزية في اتخاذ القرارات تؤدى إلى الجمود حيث لا يحصل متخذ القرارات على المعلومات اللازمة له . ان المركزية في التنظيم البيروقراطي تهدف الى منع التحيز والمحسوبية ومنع الرؤساء من التصرف حسب أهوائهم الشخصية ولكنها في الوقت ذاته تضعف الفرص أمام الأفراد للتصرف حسب متطلبات الموقف ومن هنا ينشأالجمود والشكوى من صعوبة الاجراءات وتعقدها .

العنصر الشالث من عناصر الحلقة الجهنمية للبيروقراطية هو انعزال فئات العاملين المختلفة وخضوع الفرد لضغط الجهاعة . ان التنظيم البيروقراطي يتألف من مجموعة من المستويات الادارية موضوع بعضها فوق بعض دون أن تكون هناك اتصالات كافية بينها . هذا الانعزال يجعل الفرد داخل كل مستوى أو طبقة معرض لضغط غير عادى من زملائه في نفس المستوى أذ يصبح هؤلاء الزملاء هم القوة الوحيدة التي تفصل الفرد عن باقي التنظيم وحيث أن المنافسة بين أفراد المستوى الواحد مطلوبة فان الطريقة الوحيدة للتمييز بينهم هي الأقدمية وبالتالي تنعدم المنافسة بين أفراد المستوى الواحد وتصير المنافسة بين المستويات المختلفة . في ظل هذا الوضع يجب على الفرد الامتثال للقواعد والنظم والاجراءات والتقاليد التي تضعها الجهاعة التي يعمل معها . ان المجاعة تنمو في عاولة لحهاية نفسها ضد الجهاعات الأخرى وضد التنظيم بأكمله حيث أن انفصال المستويات وانعزالها يجعل كل مستوى يفكر في مصلحته الخاصة وينفصل عن أهداف التنظيم كوحدة .

هذه العوامل تنفاعل وينتج عنها صعوبات وتعقيدات تنعكس على كفاءة التنظيم وانتاجيته مما يؤدى الى تدعيم المركزية والقواعد الغير شخصية للعمل للبيروقراطية وهما مصدرا عناصر الحلقة الجهنمية .

# البيروقراطية الجديدة (١) :

يرى دونز أن التنظيمات البيروقراطية تنشأ بطريقة من الطرق الأربعة التالية : ·

\_ ينشأ التنظيم البيروقراطى نتيجة لتجمع عدد من الأفراد حول زعيم أو قائد بطولى charismatic leader ورغبة منهم فى المحافظة على أفكاره ومعتقداته يتحولون الى تنظيم بيروقراطى (حزب مثلا) ويطلق ماكس ويبر على هذه العملية تعبير Routinization of (٢) charisma

ـ ينشأ التنظيم البيروقراطي من العدم بقرار من شخص أو مجموعة من الأشخاص لتأدية

Downs, A. Inside Bureaucracy, Boston, Brown and Co., 1967 . (1)

Weber, M., The Theory of Social and Economic Organization Op. Cit., p. 363.

- وظيفة معينة يعتقدون أنها مفيدة ومطلوبة .. ومثال ذلك أن يقرر جماعة من العلماء تكوين اتحاد يضمهم ويدافع عن مصالحهم ..
  - \_ قد ينشأ التنظيم البيروقراطي نتيجة لانسلاخة عن تنظيم قائم فعلا .
  - قد ينشأ التنظيم بارادة بعض الأفراد الذين يروجون لفكرة أو عقيدة معينة .

# وتتفق هذه الطرق الأربعة في الآتي :

- أن التنظيم يكون تحت سيطرة بعض الموجهين أو المتحمسين في بداية انشاءه مهم كانت
   الطريقة التي أنشىء بها
- ان التنظيم البيروقراطي يمر عادة بمرحلة مبكرة من النمو السريع ، كما أن التنظيم
   البيروقراطي لابد وأن يحصل على معونة من المجتمع المحيط به حتى يمكنه البقاء
   والاستمرار .

ويرى دونز أن الأسباب الرئيسية لنمو التنظيم البيروقراطي أو انهياره وكذلك التغيرات البعيدة المدى فيه مرجعها عوامل خارجية في المجتمع أو البيئة المحيطة وليست عوامل داخلية بحتة . أى أن نظرية دونز تقبل فكرة النظام المغلق للبيروقراطية التي لا تعترف بأثر المجتمع على التنظيم .

من ناحية أحرى فان نظرية دونر تفترض أنه اذا كانت الغالبية من شاغلى الوظائف الرئيسية بالتنظيم البيروقراطى من نوعية معينة من حيث السلوك ، فان التنظيم وسلوكه سوف يتصفان بخصائص هذا النوع من البيروقراطيين . ويستطيع التنظيم البيروقراطى أن يحفظ بأفراد على مستوى عال من الكفاءة بين أعضائه حتى ولو كان يعانى من جمود فى النمو والاتساع ، اذا كان يزيد من الحوافز التى يمنحها لهؤلاء الأفراد .

كذلك يلاحظ دونز أن كل التنظيهات البيروقراطية لها ميول طبيعية للنمو والاتساع وأنه كلها قدم العهد بالتنظيم كلها حدث الاتمى :

- \_ تزداد كفاءة التنظيم من حلال عملية التنظيم واكتساب الخبرة .
- تنمو نظم من القواعد والاجراءات العامة التي تشمِل معظم أنشطة التنظيم .

- \_ يتحول اهتمام أعضاء التنظيم من تأدية الوظائف التي أنشيء من أجلها الى المحافظة على بقاء التنظيم وضيان نموه باعتباره مؤسسة مستقلة .
  - تميل نسبة الاداريين بالتنظيم الى الزيادة .
- يميل التنظيم ليصبح أكثر تحفظا ألا اذا واجه فترات من النمو السريع أو تغيرت الادارة
   العليا به
  - \_ يتسع مجال الوظائف التي يقوم بها التنظيم .

ومن الاستنتاجات الهامة التى يخرج بها دونز من دراسته أن التنظيم الذى يتهدده الغاء بعض الوظائف الأساسية ، يعمد الى تنمية وظائف أخرى بديلة لكى يتمكن من البقاء والاستمرار .

وتحدد نظرية البيروقراطية الحديثة العناصر الأتية للتنظيم البيروقراطي :

- هيكل هرمى للسلطة الرسميه .
- \_ هيكل رسمي للخطوط وشبكات الاتصالات في التنظيم .
  - نظم شاملة من القواعد والتعليات الرسمية
- \_ هيكل غير رسمي من السلطة الى جانب الهيكل الرسمي .
- \_ خطوط وشبكات اتصالات شخصية وغير رسمية بين أعضاء التنظيم .
  - \_ وظائف وأنشطة محددة بشكل رسمى وموضوعى .
  - \_ ولاء شخصي واندماج في العمل خاصة بين رجال الادارة العليا .

ولا شك أن هذه الخصائص التى يذكرها دونز تختلف فى جانب أساسى منها عن خصائص التنظيم البيروقراطى كها حددها ماكس ويبر، اذ نجد النظرية الجديدة تضم أفكار تتسم كلها بقبول أثر العنصر الانسانى وطبيعة العلاقات الانسانية على السلوك التنظيمي . \*\*

ان الفارق الأساسى اذن هو أن نظرية البيروقراطية الحديثة قد أدخلت العنصر الأنساني والسلوك البشرى كمتغير أساسى من محددات السلوك التنظيمى ، كما أن اعتراف البيروقراطية الحديثة بالتنظيات غير الرسمية informal يمثل انحرافا أساسيا عن خط التفكير الرئيسي للنظرية الكلاسيكية .

من ناحية أحسرى تتبنى النظرية الجديشة فكرة أن أجزاء التنظيم تتنافس

مع بعضها البعض الأمر الذي يؤدي الى تغليب كل منها لأهدافها الخاصة على الأهداف . العامة للتنظيم وبالتالي تقل الانجازات الكلية للتنظيم عن المستهدف

كذلك تشير النظرية الحديثة للبيروقراطية الى أن التنظيمات التى تعمل فى بيئة تتصف بالتغير السريع المستمـر وبعـدم التـأكـد تميل الى الاعتباد وبدرجة كبيرة على التنظيمات والاجراءات غير الرسمية بها .

كذلك نرى أيضا اختلافا أساسيا وجوهريا بين النظرية الحديثة للبيروقراطية وبين نظرية ماكس ويبر. فالأخيرة تنكر وجود تحيزات شخصية فى العمل البيروقراطى وتصف حالة من الفصل التام بين الواجبات الرسمية وبين المصالح الشخصية للبيروقراطى ، على حين تقدم النظرية الحديثة فروضا تؤكد سيطرة العوامل الانسانية الشخصية على السلوك التنظيمي. لذلك تشير النظرية الحديثة الى ظاهرة هامة وخطيرة هي احتمال وجود تعارض وتناقض بين أهداف التنظيم العامة وبين الأهداف الشخصية لأعضاء التنظيم . وتوضح النظرية الحديثة أنه في حالة وجود مثل هذا التناقض فان الحل سيكون بتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة مما يهدد بانهيار التنظيم البيروقراطي وفشله في تحقيق أهدافه

وتوضح النظرية الحديثة أن سلوك أعضاء التنظيم البيروقراطى يتحدد وفقا للتفاعل بين تكوينهم النفسى والاجتهاعى من ناحية وبين ظروف وطبيعة العمل و التنظيم من ناحية أحرى . كذلك تفترض النظرية أن الموظف البيروقراطى الذي يتصف بالمبادرة والسلوك الابتكارى يميل الى أن يعانى من الاحباط والفشل أكثر تما يحتمل بالنسبة للبيروقراطيين الذين يهدفون الى مجرد البقاء والاحتفاظ بالأوضاع على ما هى عليه .

وبصفة عامة تعكس النظرية الحديثة للبيروقراطية أثر الدراسات السلوكية حيث تعترف بأن هناك اختلافا أساسيا في دوافع واتجاهات وميول الأفراد العاملين بالتنظيات البيروقراطية وتباين في تركيبهم النفسى والاجتهاعي بصفة عامة ، وأن الاختلافات والفروق الشخصية تنعكس على السلوك الانساني داخل التنظيم . وبالتالي فالنظرية الحديثة ترفض فكرة أن هناك نمطاً معيناً من السلوك البيروقراطي ينطبق عن كل أعضاء التنظيمات البيروقراطية بلا تفرقة stereotype وتفرق النظرية الجديثة بن خمسة أنواع من المدوقراطية .

ــ المتسلقين climbers وهم يركزون اهتهامهم في الحصول على القوة والدخل السريع

- والسلطة وبالتالي تتشكل تصرفاتهم وأنهاط سلوكهم تبعا لهذه المفاهيم والقيم التي يؤمنون مها .
- المحافظين conservers وهم يقدسون السهولة في العمل والأمن والضيان security
   فاقصى ما يسعون اليه هو المحافظة على القدر من القوة أو الدخل أو الهيبة الذي يحصلون عليه فعلا ولا يسعون الى زيادته أو تعظيمه maximize
- \_ المتحمسين zeelots وهؤلاء يخلصون لسياسة أو مفهوم أو مبداً محدد وبالتالى فهم يسعون إلى القوة والسيطرة كهدف فى حد ذاته وكوسيلة لتحقيق السياسات التى يؤمنون مها .
- \_ الملتزمين advocates وهؤلاء بخلصون لمبادىء أعم وأشمل من المتحمسين. فهم يخلصون للتنظيم ككل وبالتالى فهم في سعيهم الى القوة انها يعبرون عن رغبتهم في التأثير على التنظيم ككل.
- \_ السياسيين statesmen وهؤلاء يبدون اهتهاما بالمشاكل العامة للمجتمع ولا يحصرون تفكيرهم في حدود التنظيم فقط. وبالتالى فهم في سلوكهم انها يحاولون حدمة المجتمع من خلال توجيه أعهال التنظيم.

وبالرغم من هذه الاختلافات الفردية ، فان دونز يرى بأن التنظيم البيروقراطى فى حد ذاته عادة ما يضع ضغوطا على أعضاءه لتحويلهم جميعا الى محافظين فى الأجل الطويل .

وفيها يختص بمشاكل الرقابة وأساليبها فى التنظيهات البيروقراطية فان نظرية دونز تفترض ما يلى :

- \_ أن جانبا كبيرا من النشاط والموارد في التنظيم البيروقراطي لا يستغل في تحقيق أهداف التنظيم .
  - انه من الصعب أن تتم مراقبة السلوك البيروقراطي مراقبة تامة .
  - \_ أنه كلم كرحجم التنظيم كلم قلت فاعلية الرقابة التي يهارسها أعضاء الادارة العليا.
    - \_ أنه كلم كبر حجم التنظيم كلما أصبح التنسيق بين أجزائه أقل وأسوأ .

- أنه كلما زادت جهود المشرفين في الرقابة كلما زادت جهود المرؤوسين في محاولة الافلات
   من الرقابة أو التغلب عليها
- يترتب على الصراع بين المستويات والأجزاء المختلفة في التنظيم انتقال السلطة والقوة الى
   المستويات الأعلى
- \_ أن محاولة الرقابة على التنظيم البيروقراطى الكبير تؤدى الى تعدد أجهزة الرقابة وتداخل أوجه نشاطها . ويعبر دونز عن ذلك بها يسميه « قانون ازدواج الرقابة » .
- هناك اتجاه متزايد للمبالغة في حجم وعدد تقارير وبيانات الرقابة بغض النظر عن طبيعة
   وأهمية الأعهال موضع الرقابة

#### الجمود التنظيمي :

ينشأ الجمود التنظيمى نتيجة لبعد المسافة بين المستويات الدنيا من التنظيم وبين المستويات الأعلى ، وبالتالى فكلما كبر حجم التنظيم ، كلما أدى ذلك الى ابتعاد مراكز اتخاذ القرارات عن مراكز التنفيذ الفعلى الأمر الذى يقلل من حرية المستويات الدنيا فى الحركة ويخفض من قدرتها على التصرف ، كذلك تتجه عملية اتخاذ القرارات الى البطأ واستنفاذ وقت أطول . وينعكس هذا فى شكل جمود فى العمل وبطء فى الاجراءات . يتضح اذن من هذا العرض للنظرية الحديثة للبروقراطية مدى اختلافها عن نظرية ويبر . والصفة الأساسية التى تميز هذه الاتجاهات الحديثة فى دراسة البروقراطية هى ادخال العنصر البشرى والبيئة المحيطة كمحددات أساسية للسلوك البروقراطي .

## ثالثا \_ نظريات التقسيم الادارى: Theories of Departmentalization

بعد ثبوت فشل نظرية البيروقراطية فى تقديم تفسير سليم للسلوك التنظيمى بدأ تيار جديد من التفكير فى موضوع التنظيم ينمو ويقوى . وقد عبر كتاب كثيرون عن هذا التيار الجديد الذى نطلق عليه اسم نظريات التقسيم الادارى .

وتشــارك نظريات التقسيم الادارى ( أو الادارة الادارية ) نظرية البــــــروقـــراطية خصائصها العامة من حيث التركيز على العمليات الداخلية المنظيم ، والاهتمام بمظاهر الأداء المادى أو الفسيولوجي للعمال أي نظرتهم الى العمل من الناحية الفسيولوجية أساسا وليس من الناحية الانسانية.

والمشكلة الأساسية التي اهتمت بها نظريات التقسيم الاداري هي الآتية :

أخذا في الاعتبار أن للتنظيم هدفا معينا يسعى للوصول اليه ، فان من الممكن تحديد وحدات العمل الضرورية لتحقيق هذا الهدف وتتضمن تلك الأعمال عادة أنشطة مختلفة في مجالات الانتاج والخدمات . كذلك تنطوى تلك الأعمال على أنشطة رقابية وادارية مختلفة تهدف الى التنسيق بين وحدات العمل المختلفة وتأتى بعد ذلك عملية تجميع تلك الوحدات من العمل في وظائف، ثم تركيب الوظائف في وحدات ادارية صغيرة وتجميع الوحدات الادارية الصغيرة في وحدات ادارية أكبر وهكذا الى أن تصل بالتنظيم الى عدد من الادارات العليا أو الرئيسية .

والمعيار الأساسى الذى تستخدمه نظريات التقسيم الادارى هو أن تتم عمليات التنظيم تلك بشكل يجعل نفقات العمل والأداء أقل ما يمكن . وعلى هذا الأساس فان نظريات التقسيم تعطينا الأسلوب التقليدى أو الكلاسيكى فى التنظيم Organizing والذى يتلخص فى الخطوات الآتية :

- \_ تحديد الهدف.
- \_ تعيين الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق الهدف .
- \_ تجميع الأعمال أو الأنشطة المتماثلة أو المتكاملة في وظائف (Jobs).
  - \_ تجميع الوظائف المتهائلة أو المتكاملة في أقسام sections
  - \_ تجميع الأقسام المتشابهة أو المتكاملة في ادارات departments

وتنظر نظرية التقسيم الى القسم أو الادارة (department) باعتباره مجموعة من الأنشطة ينبغى اعادة توزيعها على الأفراد العاملين بالقسم أو الادارة وهنا تمثل مشكلة التوزيع Assignmemt Problem ركنا أساسيا من أركان النظرية حيث تنص على أنه في حالة التنظيمات التى تتخذ شكلا هرميا فان اى عمل يجب أي يحتوى على أنشطة تتعلق بادارة واحدة فقط وهى الادارة التى يعمل بها الفرد القائم بالعمل .

وقد حددت نظرية التقسيم الاداري أنه يمكن توزيع الأعمال على أجزاء التنظيم استنادا الى المعامر الآتية :

 Purpose
 الهدف أو الغرض

 Process
 المرحلة أو العملية

 Person
 الفرد

 Place
 الكان

ويرى جوليك (١) أن معيار التقسيم المنـاسب يختلف من تنظيم الى آخر بحسب الظروف السائدة والنتيجة المرغوبة .

يتضح لنا اذن أن نظريات التقسيم الادارى تركز على عملية تقسيم التنظيم الى ادارات وبالتالى فهى تهتم بعنصرى التخصص specialization وتكوين الهيكل التنظيمى . ولايزال هدف الكفاءة هوما تسعى نظريات التقسيم الادارى الى تحقيقه ولكن تركيز النظرية هو على أساليب ووسائل تحقيق الكفاءة . وفي هذا الصدد تحدد النظريات عددا من المبادىء التي يجب اتباعها مثل مبادىء وحدة اإمر ، وتحديد نطاق الاشراف ، وتعادل السلطة والمسئولية ، وغير ذلك م مبادىء التنظيم التقليدية .

Gulick, L. and Urwick, L. (eds.) Papers on the Science of Administration. N.Y. Institute of Public (1)

Administration. 1937.



## الفصل الشالث

# النظم الادارية

#### ★ مقدمة

- أولا \_ الأنظمة الادارية الكلاسيكية ـ فرنسا والمانيا . ثانيا \_ ● النظم الادارية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا .
  - ثالثا \_ الادارة المجددة \_ اليابان .
  - الله عن المعادد المجددة الميان . رابعا - • بعض الأنباط الادارية الرئيسية في الدول النامية .

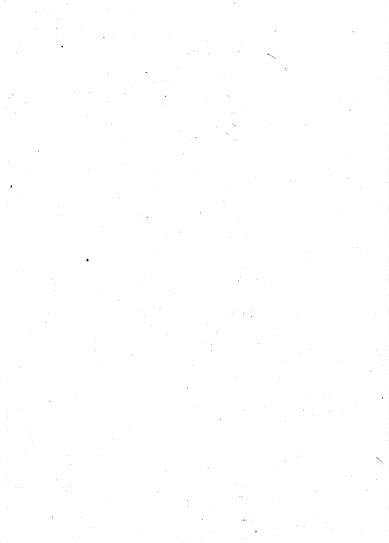

# الفصل الثالث النظم الادارية

#### مقدمة:

يقصد بالنظام الادارى ذلك الكيان المتكامل الذى يمثل الاطار العام للعمل الادارى في مجتمع ما . والنظام الادارى Madministrative System يمثل تركيبا معقدا يتكون من أجزاء متعاونة ومتفاعلة بحيث تتحدد الكفاءة الكلية للنظام في ضوء التفاعلات بن أجزاءه وتختلف باختلاف مستويات الكفاءة لكل منها .

ان هذا التصور للنظام الادارى يعتبرأن العمل الادارى في مجتمع ما (أوفى أى جزء من أجزاء المجتمع) هو محصلة للتفاعل بين متغيرات عدة يمثل كل منها نظاما فرعيا Sub-system في النظام الادارى الأكبر.

ويذلك فان فهم وتحليل الادارة في مجتمع ما ( أو قطاع أو وحدة منه ) والقدرة على التعرف على ما يجرى من أنشطة وما يتخذ من قرارات بجتاج الى دراسة شاملة ومتكاملة لأبعاد النظام الادارى جميعا . ومن ثم نجد الاتجاه الحديث في الدراسات المقارنة هو نحو الدراسة الشاملة Comprehensive التي تتناول بالوصف والتحليل والمقارنة ما يلى :

- \_ الاطار العام للنظام الاداري .
  - \_ مكونات النظام الفرعية .

ونحن نستهدف الآن عرض تصور مبدئي لأبعاد النظام الاداري بصفة عامة مجردة Abstract.

يتكون النظام الادارى أساسا من عدة عناصر هي :

\_ فلسفة النظام \_\_

 Systems and Rules
 النظم والقواعد

 Procedures
 الأجراءات والعمليات

 Personnel
 الأفسراد

 Technology
 المستوى الفنى للنظام

ويقصد بفلسفة النظام تلك المجموعة من المفاهيم والأفكار والمعتقدات الأساسية التى تحكم النظام الادارى كله وتحدد مساراته وتوجه العمل الادارى . فهذه الفلسفة ستكون أساس تقسيم السلطات وتوزيع المسئوليات في النظام الادارى . كما ستكون هي أساس تحديد مراكبز اتخاذ القرارات . وتعين الفلسفة الادارية أسس التقسيم الادارى والتنظيمي ، ومعايير الاختيار والمفاضلة حين اتخاذ القرارات وأنهاط السلوك الادارى المتوقعة من المسئولين في مواقع العمل المختلفة .

وتستمـد الفلسفة الادارية عناصرها من النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع ، كما تعكس درجة التقدم أو التخلف الاقتصادي والثقافي .

وفى قليل من الحالات تتبلور هذه الفلسفة الادارية فى نصوص مكتوبة أو وثاثق متكاملة (١) ، ولكنها فى أغلب الأحيان تكون غير مدونة وتمثل نوعا من العرف والتقاليد الادارية أكثر منها دستورا ثابتا ومحددا . وبذلك فان دراسة الفلسفة الادارية لمجتمع معين (أو قطاع أو مشروع ما داخل المجتمع ) تحتاج دائها الى تحليل مصادر متنوعة من البيانات وتتبع أقوال وأعهال القادة الاداريين ودراسة قراراتهم وأساليبهم فى العمل ، كل ذلك لاستخلاص ما يمكن اعتباره فلسفة ادارية .

ونحن نجد أن تحديد الفلسفة الادارية الحاكمة للنظام الادارى هى الخطوة المنطقية الأولى فى التعرف على النظام وفهم مكوناته وأسس تركيبه وحركيته كذلك فان تتبع ما يطرأ على الفلسفة الادارية من تغيير أو تطور يسهم فى التنبؤ بها سيحدث من تحولات تنظيمية وادارية فى المجتمع .

 <sup>(</sup>١) مثل على ما يمكن اعتباره فلسفة ادارية مدونة ما يصدر عن بعض الأحزاب العقائدية في دول العالم الاشتراكي من مواثيق تتضمن أسس ما يراه الحزب من مفاهيم لتنظيم الأعمال الادارية في الدولة

ولعلنا نعتقد أن ما يتردد في مصر الأن عن و الانفتاح » يمثل بداية لفلسفة ادارية يمكن أن تتكامل لتكون مرشدا هاما في احداث التنمية الاذارية والاقتصادية والاجتهاعية المستهدفة

وجدير بالذكر أن الفلسفة الادارية للمجتمع كثيرا ما تتداخل مع فلسفته الاقتصادية أو الاجتهاعية (كما هو الحال في الدول الشيوعية حيث يعتبر الفكر الماركسي هو أساس الفلسفة الادارية والاقتصادية). كذلك قد تستمد الفلسفة الادارية جانبا أساسيا من مفاهيمها من العقيدة الدينية التي يؤمن بها المجتمع . ولقد كان المجتمع الاسلامي الأول مثال جيد على تأثر الادارة بأحكام الدين .

- أما هيكل النظام فانه يشير إلى البناء التنظيمي العام وأسلوب تقسيمه قطاعيا ومستويات تقسيمه رأسيا . مثال ذلك أن الهيكل الادارى العام في كثير من دول العالم ينقسم إلى قطاعات رئيسية ثلاث هي :
  - قطاع الادارة العامة ( الحكومة المركزية ) .
    - قطاع الادارة المحلية.
      - قطاع الأعمال .

كذلك قد تختلف المستويات التنظيمية في الهيكل العام للنظام الادارى فحيث نجد في بعض النظم تداخلا أو تباعدا بين المستويات التنظيمية يمكن أن نتصور التقسييات الرأسية الأساسية الأتية في أغلب النظم الادارية في العالم الحديث:

- مستوى الرئاسة (قيادة الدولة).
- ــ مستوى القرار التخطيطي ( الوزراء ومن في حكمهم ) .
- \_ مستوى القرار الاجرائي ( وكلاء الوزارات ومن في حكمهم ) .
  - ــ مستوى القرار التنفيذي ( مديرو العموم ومن في حكمهم ) .
    - ــ مستوى الاشراف المباشر ( رؤساء الوحدات السفيذية ) .
      - \_ مستوى التنفيذ .

هذا ويمكن تصور انقسام كل من المستويات السابقة الى مستويات فرعية داخلية بحسب نطاق الاشراف المناسب وطبيعة النشاط . ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أن كثيرا من الدراسات الادارية المقارنة في الدول النامية تضع تركيزا خاصا على هذا العنصر في النظام الادارى . كما أن أغلب محاولات تطوير واصلاح النظام الادارى في هذه الدول يتجه أول ما يتجه الى محاولة اعادة تشكيل وبناء الهيكل .

النظم والقواعد هي العنصر الثالث في النظام الاداري لمجتمع ما . وتلك النظم تحتوي مجموعات القوانين واللوائح والتعليهات التي تتخذ أساسا في الاختيار والمفاضلة حين اتخاذ القرارات . وتمثل تلك القوانين واللوائح المعايير التي يجب أن يتبعها الاداري حين يهارس نشاطا معينا . وتتمسك كثير من النظم الادارية في الدول النامية بحرفية هذه القواعد وتعتبرها هدفا في حد ذاته الأمر الذي ينعكس في صورة تجمد للعمل الاداري وتعقد في اجراءاته وارتفاع تكلفة الأداء بصفة عامة . ولعل الشكوى الأساسية في تلك الدول هي تخلف القوانين وتناقضها وعدم تناسبها مع طبيعة الظروف والأوضاع السائدة ، وعدم القدرة على احداث تطورات متعادلة فيها تتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء المحلية منها أو الخارجية .

ولذلك نجد أن من أهم مداخل الاصلاح الادارى في الدول النامية ذلك المدخل القائم على أساس احداث تعديلات واصلاحات تشريعية تستهدف تجديد القوانين وتطويرها بها يتوافق مع الأوضاع السائدة في المجتمع من ناحية ، وبها يهيىء مناخا أفضل للتطوير الادارى من ناحية أخرى

\_ وتشكل مجموعة الإجراءات عنصرا رابعا في النظام الادارى وهو من العناصر ذات الأهمية الخاصة حيث يتحدد النمط العام لكفاءة النظام بحسب فعالية الإجراءات وبساطتها وتناسب تكلفتها من الوقت والجهد البشرى والمال مع العائد منها . ومجموعات الاجراءات هذه تمثل في كثير من الدول النامية بقطة اختناق رئيسية تتسبب في تعويق الأداء وارتفاع تكلفته حيث تتكون الاجراءات من تراكيات تاريخية لم تكن محلا للمداسة أو الاختبار . ومن ثم تنصب جهود الأصلاح الادارى عادة على محاولة تبسيط الاجرءات وتطويرها بحيث تحقق أهدافا واضحة ومحددة . والفكر الادارى في الدول النامية ( أو المتخلفة ) يتجه عادة نحو تقديس الاجراءات واعتبارها غاية في ذاتها ، بينها الاجراءات

في النظم الادارية المتقدمة هي مجرد وسائل وأدوات لتحقيق غايات ادارية معينة .

و رشمة عنصر آخر هو الأفراد الذين يشغلون وظائف النظام الادارى على اختلاف مستوياتها وأهمياتها النسبية . ولقد اختلفت النظرة الادارية نحو أفراد النظام الادارى على مستوياتها وأهمياتها النسبية . ولقد اختلفت النظرة البيروقراطية تعتبر أن الفرد هو أداة رئيسية في التنظيم البيروقراطي يجب أن يتصف بمواصفات محدة تكون هي أساس اختياره للوظيفة . والبيروقراطي طبقا لنظرية ماكس ويبر يجب أن يتجه كلية نحو العمل وهو يفصل بين حياته العامة وحياته الخاصة ـ ومن المفترض أنه يشغن وظيفته مدى الحياة حيث يحدد له التنظيم سلطاته وواجباته وفقا لتسلسل ادارى محدد . ثم جاءت نظريات الادارة العلمية لتؤكد تلك النظرة الآلية للفرد الى أن تطورت هذه النظرة تحت تأثير نظرية العلاقات الانسانية والعلوم السلوكية الحديثة .

وانطلاقا من الاقتناع بأهمية العنصر البشرى فى النظام الادارى ، وخاصة المستويات القيادية من الأفراد ، فقد تركزت جهود الاصلاح والتطوير الادارى فى كثير من الدول النامية فى مجاولة اعداد وتدريب هذه القيادات الادارية .

وأخيرا ، فإن المستوى التكنولوجي المستخدم في النظام الادارى يمثل عنصرا هاما يحدد بالتفاعل مع العناصر الأخرى مستوى كفاءة النظام كله . ويقصد بالمستوى التكنولوجي درجة استخدام الأساليب والطرائق الادارية العلمية الحديثة مثل أسلوب الموازنات التخطيطية ، وأساليب بحوث التسويق والاختيار العلمي للأفراد وتخطيط القوى العاملة الى آخر تلك الأساليب المتطورة التي تبلورت في نهاية الستينات في الاستخدام الواسع النظاق للحاسبات الالكترونية في مختلف أوجه النشاط الادارى .

تلك كانت عناصر النظام الادارى وسوف نعرض فيها يلى لبعض نهاذج من الأنظمة الادارية لمحاولة تجسيد هذه الأفكار السابقة .

## أولا - الأنظمة الادارية الكلاسيكية - فرنسا وألمانيا :

يطلق على الأنظمة الادارية فى كِل من فرنسا والمانيا نظام كلاسيكي نظراً للتطابق الشديد بين كل منها وبين النموذج البيروقراطي الأساسي لماكس ويبر Max Weber. وبرغم التطورات السياسية العنيفة التي مرت بكل من الدولتين منذ القرن الثامن عشر الا أن النظام الاداري بكل منها لم يتغير كثيرا فالنظام الاداري الذي قام في فرنسا مثلا لخدمة الملكية قد تحول ولاءه الى الأمة ذاتها بغض النظر عن شكل نظام الحكم (١) .

ولقد لعبت النظم الادارية البيروقراطية في فرنسا وألمانيا دورا هاما في وضع السياسات العامة للدولة وتخطيط برامجها . وقد كان هذا الدور الهام نتيجة طبيعية لتوحيد البيروقراطية وصاحة الانظمة السياسية التابعة الى الاعتباد على البيروقراطية القائمة ذات الرسوخ والسيطرة والقدرة على تسيير الشئون العامة ، ومن ثم أصبحت البيروقراطية الحكومية في موقف يمكنها من التأثير على الأجهزة السياسية الضعيفة والمتغيرة .

وتتميز البيروقراطيات الكلاسيكية في فرنسا والمانيا بالسيات العامة المميزة للنموذج البيروقراطي التقليدي وأهمها :

- اعتبار الموظف العام عضو في هيئة تمثل الدولة وتتوحد معها ومن ثم فهو يتحدث باسم
   الدولة ويعمل لصالحها الأمر الذي يجعله يميل الى اعتبار نفسه مالكا لقدر من السيادة
   على الآخرين
- ان الخدمة العامة تمثل خط وظيفى مستمر للموظف Career ويرتبط الدخول في سلك
   الحدمة المدنية بالنظام التعليمي ويتناسب المستوى الوظيفى مع درجة التاهيل العلمي
   للموظف .
- \_ يمثل اعداد الفرد للخدمة المدنية جزءا هاماً من النظام الادارى ، ففى فرنسا توجد المدرسة القومية للادارة التى أنشئت سنة ١٩٤٥ م Ecole Nationale d'Administration وفيها يدرس الطالب لمدة أربع سنوات نظريا وتطبيقيا ليتم اعداده لوظائف الادارة العليا في الدولة . أما في ألمانيا فيتم تدريب الموظف داخل الخدمة لمدة ثلاث سنوات ونصف قبل أن يؤدى الامتحان النهائي الذي يؤهله للتعيين في الوظائف الادارية العليا .
- تكفيل الحدمة العامة للموظف ضهانات أساسية منها العمل المستقر والترقيات المقيدة
   بقواعد موضوعية كذلك توجد ضهانات واضحة ضد فضل الموظف

ان السمة الغالبة في النظم الادارية فلكلاسيكية هي وضوح نمط التفكير البيروقراطي

 <sup>(</sup>١) بدأت فرنسا تشهد بداية لتحولات ادارية واضحة في عهد الرئيس الحالى فرنسوا ميتران حيث يتجه الى تأكيد لا مركزية الادارة وتنشيط الحكومات المحلية.

الذي يعتمد بدرجة كبيرة على توفر نظم واجراءات مرسومة بدقة تحدد مسار العمل الاداري وتحكم القائم بالعمل وترشده .

واذا حاولنا تبين أهم عناصر النظام الادارى بالنسبة لهذه النظم الكلاسيكية ورتبناها من حيث الأهمية النسبية لوجدناها كالأتي :

- \_ يأتى عنصر الهيكل في المرتبة الأولى من الأهمية حيث تركز النهاذج البيروقراطية التقليدية على اقامة البناء التنظيمي الرسمي Formal Structure.
- ويأتى عنصر النظم والقواعد في المرتبة الثانية نظرا للتركيز الذى توليه النهاذج الكلاسيكية
   لفكره « القاعدة » فكل شيء في التنظيم البيروقراطي تحكمه وتنظمه قواعد ولوائح
   وقوانين ضهانا للوحدة في التفكير والنمطية في الأداء
- \_ بعد ذلك يحتل عنصر الاجراءات مرتبة تالية في الأهمية والاجراءات (أى الروتين) Routine فهو سمة أساسية في التنظيم المبروقواطي تسبب كثيرا مما يوجه اليه من انتقادات حيث تتحول الى غاية في حد ذاتها وتصل الى درجات من الجمود حين يصر المرظف البروقواطي على تطبيق نص القاعدة والالتزام بحرفية التسلسل الاجرائي دون مراعاة للظروف المتغيرة .

ولاشك أن النظم الادارية الكلاسيكية تتضمن العناصر الثلاثة الباقية ( الفلسفة ، الافراد ، التكنولوجي ) ولكنها لا تمثل جانبا كبيرا من الاهتبام ومن ثم لا تشكل خطورة كبيرة في تحديد كفاءة النظام الادارى العام .

## ثانيا ـ النظم الادارية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا :

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم تقدماً فى المجال الادارى ، كذلك فان بريطانيا تتمتع بنظام ادارى وان يكن أقل تقدماً من مثيله فى الولايات المتحدة ، الا أنه يعتبر متقدما بالقياس الى النظم الادارية فى غيرها من دول العالم الغربى

ولقد اخترنا الجمع بين بريطانيا والولايات المتحدة برغم ما بينهما من اختلافات لأنهما بعكس فرنسا وألمانيا يتسم تاريخهما السياسي بالثبات النسبي فالظروف قد سمحت لهما بتطوير مؤسساتهما السياسية بدون هزات عنيفة أو تغييرات مفاجئة . فقد حققت بريطانيا تكاملها السياسي في بداية القرن السابع عشر ، والتراث السياسي للولايات المتحدة يرجع في كثير منه الى بريطانيا ، ونسد أطلق اسم الثقافة المدنية على السيات السياسية التي يشتركان فيها ، وتوصف بأنها ثقافة مساهمة وجماعية ترتكز على الاتصالات والاقناع ، ثقافة تسمح بالتغير دون عنف ، ومادامت الثقافة السياسية والهيكل السياسي على توافق فان النظام السياسي يسم بالاستقرار والشرعية .

وقد كان نتيجة هذا النمط المتدرج من التطور السياسي على الادارة العامة أن تمكن النظام الادارى من أن يتشكل تدريجيا بطريقة تعكس التغييرات السياسية وتتلازم معها ولكن كان للنظام السياسي في كل ذلك كامل التحكم ، ولم يحدث مرة أن دعى الجهاز الادارى ليضطلع بالأعباء الكاملة للحكم بسبب انهيار في الجهاز السياسي ، وكان هذه الخلفية آثار عميقة على تكوين البيروقراطية البريطانية والأمريكية وصفاتها السلوكية ودورها السياسي ، وبالمقارنة بفرنسا وألمانيا نجد أن الخدمة المدنية في بريطانيا وأمريكا قد تأخرت طويلا في أن تتسم بالمهنية وبالصفات الهامة الأخرى للنمط التقليدي للبيروقراطية ، فلم يصبح الاختيار لها على أساس الجدارة في بريطانيا الا في أواسط القرن التاسع عشر أما في الولايات المتحدة فلم يحدث الا اصلاح جزئي في ١٨٨٣ لتصبح على أساس تنافسي ، ولم تصبح البيروقراطية ذات صلاحية في الدولتين الا بعد أن قررت الأجهزة السياسية فيها ضرورة ذلك .

وفى مثل هذه الثقافات السياسية ينظر المواطنون الى البيروقراطية على اعتبارها تقوم بدور الحدمة وتخضع لرقابة سياسية جازمة مها كانت خبرة البيروقراطى ومها كانت تدخله فى دراسة البدائل السياسية ، غير أنه داخل هذا الاطان يبدو أن للخدمة البريطانية ميزة فى المكانة عن الأمريكية وان كانت توجد شواهد على أن الثغرة بينها تضيق بفقد الحدمة البريطانية لبعض مكانتها وكسب الأمريكية لمزيد منها .

وتوجد كذلك فروق في التكوين وفي العمل ، فالخدمة المدنية البريطانية تفضل في الاختيار للوظائف العليا أن يكون على أساس اختبارات تنافسية في عديد من الموضوعات تتوازى مع ما يدرس في الجامعات لخريجيها ، بينها التقليد الأمريكي يضع اختبارات متخصصة وعملية تتطلبها مواصفات الوظائف . والسلك الوظيفي في بريطانيا يقيد الى أكبر

حد تنقىلات الأفراد من والى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بينها مثل هذا التحرك فى الولايات المتحدة ميسر بل يقابل بالتشجيع , وهذه الصفات تتفق مع طبيعة أكثر انفتاحا للمجتمع الأمريكي ومع تسهيلات أكبر للدراسة العليا مما جعل البيروقراطية فى الولايات المتحدة أكثر تمثيلا للمجتمع .

وفى اطار البروقراطية نجد أن البريطانيين قد حددوا معالم أولئك الذين يشغلون وطائف المستولية الادارية العليا وهم حوالى ٥٠٠٠ شخصا يعملون فى وضع السياسة والتوجيه والرقابات الادارية إلخاضعة للاشراف الوزارى ويختارون ويدربون منذ حداثتهم لمثل هذه المستوليات ، أما فى أمريكا فان خلق طبقة من كبار الاداريين لهم بعض وليس كل سهات الطبقة الادارية البريطانية قوبلت بمقاومة شديدة لتعارض ذلك مع روح واحتياجات الخدمة المدنية الأمريكية .

ويلعب كبار البيروقراطيين في كل من بريطانيا وأمريكا دورا أساسيا في وضع القرارات الحكومية ولكن على مبادىء مختلفة ، فالبيروقراطى البريطاني يعمل في هذا المجال على أساس الحيدة والتجهيل فهو يقدم نصيحته للوزير المسئول سياسيا ولكنه ملتزم أن بنفذ باخلاص القرار الذي يصدر مهها كان اتجاهه . ومبدأ التجهيل يعنى حماية القيادة السياسية له بعدم الكشف عن النصيحة التي تقدم بها وهذا النظام يخفي عن الرأى العام مدى وطبيعة دور البيروقراطي في وضع السياسة ولكنه يسمح له بالعمل في هذا المجال تحت التوجيه الوزاري .

أما في النظام الأمريكي فالعلاقة بين الادارى الكبير ورئيسه السياسي على كثير من الغموض، فهو يقدم خدمة متخصصة ولكنه مرتبط بالقرار السياسي الذي يفضله وقد يستدعى أمام الكونجرس ليدافع عنه فالخط بين البيروقراطية والسياسة غير واضح تماما ولكن هذا النظام يعتبر أقل انغلاقا وأكثر تنافسية بحيث أن رجل الادارة الأمريكي الذي يكسب مكانة عالية ودائمة في المجتمع هو ذلك الذي يكسر قناع التجهيل ويصبح شخصية جاهيرية

#### ثالثا \_ الادارة المجددة \_ اليابان :

فى قرن من الزمان استطاعت اليابان أن تتحول من مملكة آسيوية معزولة عن العالم الخارجي ولها طابعها الاقطاعي الى المجتمع الأسيوى الوحيد المتقدم وفي هذا التحول لعبت البيروقراطية \_ مدنية وعسكرية \_ دورا قياديا .

كان ما يدعى و الاقطاع المركزى ، الذى بدأ عام ١٦٠٣ قد أقام ببروقراطية مدنية لما سياتها الوراثية فاختيار البيروقراطيين كان يقتصر على العائلات الاقطاعية وكانت التعيينات والترقيات والفصل من اختصاص الرؤساء ، والسلطات والمستوليات الوظيفية غير عددة وكان يسود نقص كبير في الكفاءة ، ومن ثم جاء عام ١٨٥٣ ليجعل بجىء الأزمة التي قضت على هذا النظام تحت ستار استعادة الامبراطور لمركزه الشرعى ، وصاحب هذه الحركة تغيير في نظام البيروقراطية اذ أصبح يحشد لها الأفراد الموهوبين ومن بينهم كثير من ذوى المكانة الاجتماعية المنخفضة ، وأصبحوا جزءا من ارستقراطية ذهنية تعرضت باحترام وتقدير للثقافة الغربية .

ثم حدثت حركة (ميدجى) الاصلاحية ( ١٨٦٨ - ١٨٦٨) وأدت الى دستور المراسى القائمون بحركة التجديد هذه مبدأ مشاركة السلطة بين الجهاعات التى ظلت طويلا تتصارع عليها واحدى هذه الجهاعات كانت تتكون من كبار البيروقراطيين المدنيين وذلك الى جانب باقى الجهاعات من شاغلى الوظائف الحكومية المدنية والبيروقراطية العسكرية وزعهاء الأحزاب السياسية المحافظة وعملى رجال الأعمال والنبلاء . وبرغم أن هذه الحركة كانت تعمل على التجديد ، فانها لم تكن تشجع اقامة نظام سياسى ديمقراطى واتخذت نموذجا لها ألمانيا الامبريالية في تفضيلها للملكية والرقابة الارستقراطية التقليدية ونجحت في كبت الاتجاهات نحو المساهمة الشعبية في الحكم وحافظت على هذا النظام في الوق الذي تتقدم فيه الدولة اقتصاديا بمعدلات سريعة .

ثم أصبحت البيروقراطية في وضع يمكنها من القيام بدور قيادى في هذا الطراز من التجديد فتناول الاصلاح ادخال الاختيار عن طريق الامتحان في ١٨٨٠ من بين خريجي الجامعات وخاصة جامعة طوكيو الامبراطورية . ولم يكن البيروقراطي يهيىء كخادم عام بل كان ينظر اليه كخادم للامبراطور له مكانة سياسية واجتماعةي عالية يحظى بها من ارتباطه الامبراطورى . وبرغم الجهود الاصلاحية التي بذلت منذ الحرب العالمية الثانية فلازال هذا التقليد يتحكم فيها .

وكمان المدخول الى المراتب العليا للبيروقراطية محدود تقيده سلسلة من الخطوات التأهيلية وبرغم زيادة حجم الخدمة المدنية الى خمسة أضعافها ما بين ١٩٤٠ ، ١٩٦٠ فإن البيروقراطية العليا تتكون من مجموعة صغيرة نسبيا لا تزيد عن أربعة آلاف حيث لا يستطيع الوصول اليها سوى أثبناء الطبقة العليا والطبقة الوسطى من القادرين على الاعداد التعليمى المطلوب . والحدمة سلك وظيفى يرتبط الفرد فيها بوزارة واحدة ، والنقل الأفقى يكاد يكون نادرا وهذا يجعل التعاون عبر الوزارات من الأمور العسيرة .

والبيروقراطى اليابانى قد يستغرقه وضع القرارات السياسية وقد يدخل الى الحياة السياسية الفعلية فالنشاط السياسى جزء من التقليد البيروقراطى وقد قوى دور البيروقراطية نتيجة للضعف النسبى للسلطة التشريعية وللتقييد المتزايد للادارة الحكومية وحاجتها الى خبرة البيروقراطية . ونتج عن ذلك وخاصة فى السنوات الأخيرة ارتباط متزايد بين الخدمة المدنية العليا والحزب الديمقراطى الحر الحاكم وجماعات المصلحة خارج الحكومة ، لذلك يتهم قادة الحزب بالسعى الى كسب التحكم فى البيروقراطية باجراء الترقيات والتخفيضات على أسس حزبية ، كما أن قدرا كبيرا من الفساد يحكم العلاقات بين البيروقراطيين وأصحاب المصالح الذين يسعون الى التأثير على البيروقراطيين بوعود بوظائف شرفية بعد والتعاعد وجدايا عينية أو رشاوى فعلية .

وفى السنوات الأخيرة كذلك زاد عدد أعضاء المجالس النيابية وعدد الوزراء من بين البيروقراطيين المتقاعدين وهم جميعا أعضاء فى الحزب الديمقراطى الحر وهذا يعنى انهيار جزئى بين البيروقراطية وزعامة الحزب السياسى الحاكم مما يشير الى أن عددا من الطبقة البيروقراطية ينتمون الى الصفوة السياسية فى اليابان وأن البيروقراطية لاتزال جزءا هاما من هيكل السلطة الحاكمة وعلى ذلك فان اليابان سواء فى الماضى أو فى الحاضر قد أضفت على بيروقراطيتها العليا وضعا للسلطة السياسية المركزية يفوق ما يمنح للبيروقراطيات فى الدول المتقدمة الأخرى.

## رابعا - بعض الأنباط الادارية الرئيسية في الدول النامية :

تنميز الدول النامية Developing Countries بصفات خاصة تنعكس على النظم الادارية بها ، وفيها يلى أهم الأنباط الادارية السائدة في هذا الحزء من العالم :

 ان النمط الأساسي للادارة العامة منقول وليس أصيل ، فكل الدول بها فيها تلك التي تخلفت من الاستعار الغربي قد حاولت أن تدخل بعض عناصر التجديد من الادارة البيروقراطية الغربية وعادة ما تصبغها في نموذج اداري قومي خاص بها ، أما الدولة التي كانت مستعمرة فانها تشبه دون شك الدولة الأم برغم استقلالها عنها ، فدولة كانت تستعمرها أسبانيا و فرنسا أو الولايات المتحدة لها ميزة على دولة كانت تستعمرها أسبانيا أو البرتغال أو بلجيكا أو هولندا

ويتضمن التراث الادارى الاستعارى سمة واضحة لها آثارها الباقية ، فالاستعار البريطانى أو الفرنسى مثلا كان يضع النظام الادارى الذي يتلاءم مع متطلبات الحكومة المستعمرة أكثر من الحكومة الأم فقد كان أكثر سيطرة وترفقا ولازالت هذه الأثار باقية في بيروقراطيات الدول الحديثة وهذا لا يعنى أن الأنظمة المستعارة من الخارج تكون أقل ملاءمة من تلك التي كان يجب أن تنشأ داخليا وانها يعنى ضرورة تعديلها بعد الاستقلال وفقا للظروف المتغيرة ولتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية .

\_ تفتقر البيروقراطيات الى القوى البشرية الماهرة اللازمة لبرامج التنمية ولا يعنى هذا أنها تفتقر الى القوى البشرية العاملة ، وبالعكس انها تعانى من البطالة المقنعة وزيادة العبالة وانها المقصود هو الافتقار الى الاداريين المدربين الذين لهم قدرات ادارية ومهارات تطويرية وصلاحية فنية . وبرغم أن هذا قد يعكس نظاما تعليميا غير صالح فانه بالضرورة أيضا لا يعنى نقصا في جملة الدرجات الجامعية ، فبلاد كبيرة كالهند ومصر مثلا تعانى فائضا عن أهلوا لاعهال ليست في حاجة اليهم .

وهذه الثغرة بين المرض والطلب للمراكز الادارية المسئولة لا يمكن تفاديها ولا يمكن علاجها الا بجهود تدريبية مضنية تتطلب وقتا طويلا ، ويرجع هذا النقص الى أن الدول بعد استقلالها تتعجل الاستغناء عن الأجانب المدربين لتخليص بيروقراطيتها منهم في الوقت الذي لا تجد فيه من الوطنيين من يجل محلهم وقد يتعقد الأمر أكثر كها حدث في بورما وأندونيسيا حيث تبين أن الاداريين الوطنيين الذين خدموا أثناء الاستعمار قد لا يرغبون في البقاء أو قد يستغنى عنهم على اعتبادهم أدوات للاستعمار ولا يوجد حل قصير الأجل لمشكلة القدرة الادارية في معظم الدول الجديدة

وهناك اتجاه ثالث فى هذه البيروقراطيات هو تأكيد اتجاهات غير انتاجية أى أن النشاط البيروقراطي يحقق أهدافا غير انجاز البرامج ويشير (ريجز) (١) الى ذلك بأنه تفضيل البيروقراطين لاهتهامات ذاتية على اهتهامات عامة ويبدو هذا فى أشكال عديدة من أكبرها بروزا الاستمرار فى الأخذ بقيم من الماضى التقليدي فى هيكل اجتهاعى غير

Riggs, Fred, Administration in Developing Countries. Boston : Houghton Mifflin Co., 1964. (1)

تقليدى كالقيمة المرتبطة بالمكانة المبنية على السيات الشخصية وليس على الانجاز والتخلص من ذلك يتطلب ربط المكانة بالتفوق في العمل وليس بالصلات الشخصية .

وتتأثر عمليات ادارة الأفراد بدرجة كبيرة بنفس هذه الاعتبارات اذ برغم الأخذ بنظام الجدارة فان الاختيار البيروقراطي للوظائف ينحرف الى الاعتبارات الشخصية وبالمثل تتأثر عمليات كالترقيات واسناد الأعمال والفصل وغيرها من شئون الأفراد في الخدمة كما يشيع الفساد بدرجات تتفاوت ما بين دفع مبالغ ضئيلة لصغار الموظفين نهاء أعمال بسيطة الى مبالغ طائلة لرشوة كبار البيروقراطيين في خدمات خطيرة . وأخيرا يوجد اتجاه شائع في استخدام المحدمة العامة كبديل لبرنامج الضامان الاجتماعي أو وسيلة لتخفيف مشكلات البطالة وهذا دون شك أحد الأسباب التي تسبب فائضا ضخيا بين صغار الموظفين .

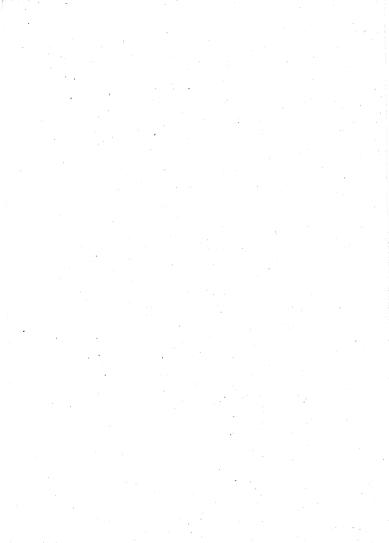

## الباب الثاني

## هيكل الادارة العامة في مصر

الفصل الرابع: الانفتاح والادارة المصرية.

الفصل الخامس: الجهاز الاداري الرئيسي للدولة في جمهورية

مصر العربية .

الفصل السادس : ادارة القطاع العام .

الفصل السابع: الادارة بالحكم المحلى.

الفصل الثامن : استراتيجية متكاملة لتطوير الادارة العامة

فى مصر .



## الفصل الرابع الانفتاح والادارة المصرية

المعنى الدقيق للانفتاح أولا أبعاد الانفتاح ثانيا

الانفتاح الفكرى

• الانفتاح الادارى

• الانفتاح الاقتصادي

الانفتاح والادارة المصرية ثالثا \_ الاطار العام للادارة الجديدة في مصر رابعا 🗀

خامسا \_ السياسات في التنظيم الاداري الحديث. أهم وظائف الادارة الجديدة سادسا ـ

• التخطيط الشامل

المتابعة والتقييم

• التطوير والتنمية المستمرة

• النظم والاتصالات والمعلومات



## الفصل الرابع الانفتاح والادارة المصرية

## أولا \_ المعنى الدقيق للانفتاح :

اننا نتصور الانفتاح فى معناه الدقيق والعميق باعتباره اعترافا بقوانين الحركة الطبيعية فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى . ونقصد بذلك أن الانفتاح فى حقيقته هو ( ازالة القيود والمعوقات التى تعترض نحو النمو الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافي نموا طبيعيا متوازنا متصاعدا باستمرار) .

إن ما نقصده هو أن تعاد صياغة التنظيم الاقتصادى والسياسى والاجتهاعى فى مصر بحيث تتاح لعناصر الانتاج ومصادر الثروة القومية ( العامة والخاصة ) وما يمكن أن يدعمها من الموارد الاجنبية ، أن تشارك فى استشهار الفرص الاقتصادية وتكوين الناتج القومى متحررة من القيود البروقراطية ومتخذة الأنهاط المتناسبة مع المنطق الاقتصادى والادارى السليم ، تحكمها فى ذلك وتوجهها المعايير الاقتصادية والادارية العلمية وطبيعة العلاقات التي تعكس ظروف العرض والطلب والقيم الحقيقية لما تقدمه من انتاج أو خدمات . كل ذلك فى اطار من الأهداف والسياسات والخطط القومية الدقيقة التى تضيف عنصر الضبط والتحكم الرشيد فى مسار الاقتصاد القومى وفاء للمصلحة القومية الشاملة .

## إن الانفتاح يعني في تصورنا ما يلي :

 اطلاق قوى الانتاج الوطنى وطاقاته فى القطاع العام وتحريرها من قيود السلطة المركزية وأجهزة الرقابة المتعددة وتحميل قياداتها المسئولية كاملة وتفويضها الصلاحيات المتناسبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية المحددة لها مسترشدة فى ذلك بالمعايير الاقتصادية والادارية السليمة ومراعية الظروف والأوضاع المتغيرة للبلاد، ومن ثم تتم محاسبة الادارة ومساءلتها بقدر الانجازات والنتائج المحققة.

- اطلاق قوى الانتاج الوطنى ومصادر الثروة للرأسالية الوطنية واتاحة الفرصة لها للمشاركة الايجابية في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق معدلات النمو في قطاعات الانتاج التي تتناسب وطبيعة المبادرات الخاصة ، واعتبار القطاع الخاص الوطني مكملا للقطاع العام وليس منافسا له والتحرر من عقدة الخوف من الاستغلال أو السيطرة الرأسالية .
- اطلاق الطاقات الكامنة في المؤسسات والهيئات والأجهزة العاملة في قطاعات الخدمات بالدولة وتحريرها من السلطة المركزية للدولة ورفع الوصاية الحكومية عنها واتاحة الفرصة لها للاسهام في حركة اعادة البناء الاجتهاعي والثقافي والاقتصادي باعتبارها هيئات لها استقلالها الكامل وتتحمل مسئولياتها بوضوح ، وذلك في اطار خطط تشارك في وضعها وفي ضوء سياسات تسهم في صياغتها .
- اتخاذ المعايير الاقتصادية والادارية السليمة أساسا في اختيار المشروعات الاقتصادية ومشروعات الخدمات ، والاعتباد على تلك المعايير في تقييم الانجازات وتقرير الاستمرار فيها أو أشكال التغيير الواجبة لضيان التشغيل الاقتصادى لتلك المشروعات .
- الاعتماد على حركة العلاقات الاقتصادية والادارية الطبيعية في ضبط التقدم الاقتصادي واتاحة الفرص لعوامل السوق (عرض وطلب) لاظهار القيمة الحقيقية لما يجرى من أنشطة واصدار الأحكام الموضوعية على كفاءة ما يتم من انجازات.
- تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتهاعية والسياسية الكفيلة باستقطاب عناصر الانتاج الخارجية وتأمين مشاركتها في تنمية الاقتصاد القومي بها يدعم الطاقات والموارد الوطنية ولا يتناقض معها . ومفهوم الانفتاح في هذا الصدد لا يقتصر على استيراد رأس المال العربي أو الأجنبي ، ولكنه يتضمن أيضا استقطاب الخبرة الادارية المتقدمة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة واتاحة الفرصة كاملة لمواقع الانتاج والخدمات الوطنية أن تتفاعل مع حركة التقدم العالمي وتنصهر معها والابتعاد عن محاولات الحهاية السلبية أو الدعم المظهري لتلك المواقع بعزلها عن تيار المنافسة العالمية .

مما سبق يتضح أن مفهومنا عن الانفتاح يتميز بما يلي :

- أنه مفهوم شامل يستوعب كل مجالات وأبعاد العمل الوطني ولا ينحصر في مجال معين . .
- أنه مفهوم يرتكز في الأساس على دعم وتحرير الطاقات والموارد الوطنية أولا ثم يستعين بالطاقات والموارد الحارجية ثانيا

 أنه مفهوم عقلاني يتحرر من الروابط الانفعالية أو القيم العاطفية التي تحد من الرؤية الموضوعية للأمور .

## ثانيا \_ أبعاد الانفتاح :

بناء على المفهوم السابق للانفتاح ، فاننا نتصور له أبعادا أساسية هي :

- \_ الانفتاح الفكرى .
- الانفتاح الادارى .
- \_ الانفتاح الاقتصادي .

## الانفتاح الفكري :

ويأتى فى المقدمة بالنسبة لسياسة الانفتاح الشامل حيث ينتج عن الانفتاح الفكرى الفلسفة الجديدة التى سوف ترشد العمل القومى فى مساراته المستقبلة . وتنبع ضرورة الانفتاح الفكرى كبداية للانفتاح الشامل من الآثار السالبة والأوضاع غير الطبيعية التى سادت البلاد خلال سنوات الانغلاق . فقد وضبح تماما مدى القصور الذى تتسم به كثير من المفاهيم والفلسفات التى حكمت مسار العمل القومى فى مصر لسنوات طويلة . ولقد كانت أوضاع الانغلاق التى سادت مصر نتيجة طبيعية لعدد من المفاهيم تسللت الى فكرنا القومى وسيطرت على متخذى القرارات فى بلادنا دون أن يتم تقييمها موضوعيا أو اختبار الأسس والفروض التى بنيت عليها .

وعملى سبيل المشال ، فقد سيطرت على الفكر الرسمى فى مصر مفاهيم اقتصادية أساسية مها :

- التصنيع السريع الشامل .
- العمالة الكاملة ومسئولية الدولة عن تحقيقها.
  - الالتزام السياسي للقيادات الادارية .
  - مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات .
- تغليب الاعتبارات السياسية والاجتماعية على الاعتبارات الاقتصادية والادارية في تشغيل القطاع العام.

ولقد كان لتلك المفاهيم آثارها الواضحة فيها آل اليه الاقتصاد المصرى ( والمجتمع المصرى) عبر سنوات الانغلاق . لقد تمكنت هذه المفاهيم ( وغيرها بتأثير الأوضاع السياسية وصراعات مراكز القوى ) أن تحيل الاقتصاد المصرى الى اقتصاد هرم يعتمد على القروض والتسهيلات الاثتهائية ويرتبط بسلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع دول الكتلة الشرقية جعلت تجارتنا الخارجية بجرد مبادلات حكومية لا تخضع الا لمنطق استغلال حاجتنا الى سلع ومواد استراتيجية وتتعامى عها نقدمه نحن لتلك الدول من سلع ومواد استراتيجية .

لقد تحول السواد الأعظم من المواطنين في ظل هذه المفاهيم الى موظفين عموميين يعيشون على ما يحصلون عليه من أجور ومرتبات ، وخفت لديهم الدافع الشخصى للابتكار والانطلاق وانحصرت آمال الملايين منهم في انتظار العلاوة أو الترقية وتحول القطاع العام الى مرتع خصب لتجارب غير المختصين الذين اتخمت بهم المؤسسات والشركات وفي أعلى المناصب تطبيقا لمفاهيم الالتزام السياسي وتفضيل أهل الثقة عن أهل الخبرة .

وعانى الاقتصاد المصرى من عشرات المشروعات التى تم اختيارها واقامتها تحت تأثير مفاهيم عقائدية اختلطت بالرغبة فى التصنيع السريع والنجاح الظاهرى مما نتج عنه طاقات عاطلة قدرت فى عام ١٩٧٦ بها يقارب ثلاثهائة مليون جنيه وخسائر فى التشغيل لم يتوفر أحد على حصرها حتى الآن (وان كانت فى تقديرنا تناهز الألف مليون من الجنيهات).

لقد كانت السمة الأساسية للمفاهيم الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية والثقافية التي حكمت العمل الوطنى خلال سنوات الانغلاق هي الانفعال الشديد بالشكل واهدار المضمون . والأمثلة على ذلك متعددة ، فقد أقمنا أجهزة وبجالس للتخطيط دون أن تتاح الفرصة حقيقة لمارسة التخطيط ، وأقيمت هيئات ومؤسسات لتكون مراكز لتوجيه وادارة الاقتصاد القومي ومع ذلك ظلت حركة الاقتصاد المصرى تحكمها قرارات مركزية من سلطة اللحولة كانت القيادات الادارية المسئولة تفاجاً بها في أغلب الأحيان . كذلك في المجال السياسي برغم قيام مؤسسات شعبية ودستورية فقد كان القرار السياسي دائها يتم خارج نطاق تلك المؤسسات وبدون مشاركة الجابية منها في كثير من الأحيان . وينطبق نفس القول بالنسة لمجالات العمل الوطني المختلفة .

ولذلك اتجه الانفتاح الفكري والذي يمثل نقطة البدء في الانفتاح الشامل الى مراجعة تلك المفاهيم واعادة صياغتها في اطار فلسفة ديمقراطية . ولقد تحققت بعض مظاهر الانفتاح الفكرى فيها نشهده اليوم من حرية للصحافة ووسائل الاعلام وحركة التعبير عن الرأى الاعر . كذلك تمتعت الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمى بحرياتها الأكاديمية واستقلالها المالى والادارى . ومن ثم توافرت ظروف جديدة تسمح بالحوار الديمقراطى الذى يثرى الفكر القومى ويستهدف المصلحة الوطنية في الأساس .

ان الانفتـاح الفكرى الذى نقصده ليس رجوعا عن المبادىء والمقومات الأساسية للمجتمع التى ارتضاها الشعب لنفسه عن اقتناع ـ ولكنه مراجعة للوسائل والأساليب التى يجب اتباعها وصولا لتأكيد وترسيخ تلك المبادىء والمقومات .

ويتحقق الانفتـاح الفكرى بمشاركة ديمقراطية وجماهيرية واسعة النطاق تشجعها الدولة وتضمن فعاليتها .

## الانفتاح الادارى :

تمثل الادارة العنصر الحركى الأساسى فى دفع حركة الانتاج القومى ، ومن ثم فان تحقيق أى تطوير أو تحسين فى مستوى الانتاج ( والحدمات ) يتوقف الى حد كبير على مدى كفاءة الادارة القومية ودرجة استيعابها لأهداف التطوير والتحسين وقدرتها على ترجمة تلك الأهداف الى انجاز مادى ملموس .

ولقد كانت الادارة المصرية (سواء في الجهاز الادارى للحكومة أو في القطاع العام) من نقاط الضعف الأساسية في التنظيم الاقتصادى والاجتهاعي للبلاد ولم يكن ضعف كفاءة الإدارة المصرية راجعا في كل الأحيان الى قصورها الذاتي بل كانت في كثير من الأوقات انعكاسا للمشكلات الاقتصادية السياسية في البلاد وتناقض القرارات الرئيسية للدولة مع المبادىء الادارية والتنظيمية السليمة.

وفى حركة البلاد نحو الانفتاح الشامل يأتى الانفتاح الادارى فى مرتبة تالية مباشرة من حيث الأهمية للانفتـاح الفكـرى حيث يتـوقف النجـاح فى تحقيق أهـداف الانفتاح الاقتصادى مثلا على كفاءة وقدرة الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام".

ويتحقق الانفتاح الاداري في تصورنا من خلال :

 اعادة النظر في مفهوم الوظيفة الادارية وتغليب منطق الخدمة والعائد فيها على منطق السلطة والسيطرة

- تطوير نظم وأساليب تعليم الادارة في مصر وربط التعليم الادارى بمتطلبات التنمية
   الادارية
- خطيط عملية التنمية المتكاملة ألفواد الادارة في مصر وذلك بالاختيار العلمي السليم
   والتدريب المنظم والتقييم الموضوعي
- \_ توفير خدمات البحث والاستشارات الادارية بشكل منظم ووفقا لخطة تتعادل مع مراحل التنمية الشاملة ومتطلباتها
- تعميق سياسة اللامركزية وتفويض الصلاحيات وتكريس مبدأ « الادارة بالأهداف » والمحاسبة على أساس النتائج المحققة .
- تعميق مبدأ مشاركة المنتفعين في الادارة وذلك بابتكار النمط التنظيمي الذي يحقق مشاركة الجاهير المنتفعة بالانتاج والخدمات بطريقة فعالة ومستمرة بها يشكل عنصرا ضاغطا على الادارة يجبرها على التهاس أفضل أساليب الادارة وتطوير نظم العمل
- تطوير القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الادارة وتعديلها بها يجعلها اطارا عاما تسترشد به الادارة على مستوى الوحدات التنفيذية في وضع لوائحها التفصيلية الأمر الذي يحقق
- قدراً عالياً من المرونة والتطابق مع الظروف المتميزة لكل وحدة
- تكريس وتدعيم الوظائف الادارية الأساسية وهي التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء والتمييز فيها بين مستويين رئيسيين:
- المستوى الاستراتيجي وهو اختصاص ومسئولية رئاسة الدولة وأجهزتها المساعدة والمعاونة
- المستوى التكتيكي وهو اختصاص ومسئولية الحكومة بوزاراتها وهيئاتها والأجهزة الملحقة بها:
- احداث التكامل في نظم التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء على المستويات الثلاثة
   الأساسية ، المستوى القومى ، المستوى الاقليمى ( القطاعى ) والمستوى المحلى
   ( الوحدة الانتاجية ) .

ويمكن تركيز الأهداف الرئيسية للانفتاح الادارى فيها يلى :

\_ اعادة البناء الاداري الشامل بحيث يتم القضاء على المسببات الحقيقية للتخلف

والتدهور الادارى والاقتصادى والوصول إلى الجذور وعدم الاكتفاء بتغييرات هيكلية دون احداث تغييرات حقيقية في الفلسفة والمضمون لتلك الهياكل

- التحرر من النمطية والقوالب الجامدة للأشكال والهياكل التنظيمية وقبول صور من التنظيم تختلف باختلاف طبيعة النشاط وبجال العمل ان محاولات التوحيد والتنميط أدت الى قتل الحافز على الابتكار والتجديد وأخضعت الادارة في قطاعات الانتاج والخدمات لقيود وقواعد ببروقراطية حطمت الكفاءة وعطلت التفكير .
- تحرير الادارة فى قطاعات الانتاج والخدمات والاتجاه نحو الوحدات ذات الاستقلال المالى والادارى التى تعتمد على قدرتها الذاتية ومصادرها الخاصة فى تمويل نشاطاتها والتى تبعد عن الاعتهاد على سلطة الدولة ورعايتها بكل مايترتب على ذلك التحرير من اتاحة الفرصة للضغوط الحقيقية لتوجيه الادارة نحو القرارات السليمة وترشيد أساليبها فى الاختيار لعلمها بأن بقاءها يتوقف ليس على دعم ومعونة الدولة ولكن على سلامة احراءاتها وقدرتها على المخاطرة واستثهار الفرص وادارة الاموال
- تدعيم الملامركزية والتحول الى هزيد من الحكم المحلى واعادة توزيع السلطات بين الوزارات والأجهزة المركزية من ناحية ووحدات ومجالس الحكم المحلى من ناحية أخرى بحيث تختص الأولى باختصاصات التخطيط العام المبنى على مشروعات الخطط الاقليمية والمحلية التى تعدها وحدات الحكم المحلى وعلى أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب وليس بالضرورة عند القمة .

ان المنطق الأساسي الذي تقوم عليه حركة الانفتاح الاداري هو أن تتحدد الأهداف والفسلفة العامة للدولة وسياساتها واستراتيجيتها ويأتي البناء التنظيمي متناسبا وتلك الأهداف، ومع ثم تكون الأجهزة والتنظيات والمؤسسات في خدمة الأهداف القومية وليس العكس.

وتتبلور سياسة الانفتاح الاداري بالنسبة للقطاع العام فيها يلي :

- اعتبار الشركة العامة وحدة الانتاج الرئيسية ونقطة الارتكاز في تنظيم القطاع العام .
   وبذلك يكون للشركة العامة شخصية مستقلة وحرية في العمل والتصرف في اطار السياسات القومية .
- تغيير نمط العلاقة التنظيمية بين الشركة العامة وبين جهة الاشراف عليها بحيث تختص

جهة الاشراف بالتخطيط العام وتحديد الأهداف العريضة والمتابعة والتقييم على أساس النتائج دون دخول في التفاصيل والاجراءات والأساليب التنفيذية التي تعتبر الشركة العامة صاحبة الحق في تقريرها بها يتناسب وظروف الأداء.

- احداث تجميع اقتصادى بين الشركات العامة على أسس موضوعية بحيث لا يبقى
   بالقطاع العام الا الوخدات الاقتصادية المتكاملة التي تستطيع تحمل أعباء قيادة حركة
   الاقتصاد القومي
- \_ تركيز عمل الشركات العامة للقطاع العام على مجالات الانتاج والخدمات الحيوية ذات التأثير في هيكل الاقتصاد القومي والتي يحجم القطاع الخاص أو الاستثبار الأجنبي عن الدخول فيها .
- \_ قبول نمط جديد من الملكية المختلطة في القطاع العام يتم بموجبها تحقيق عديد من الفوائد :
  - استقطاب المدحرات الوطنية للاستثمار الفعال .
- استقطاب المدخرات المتراكمة للمصريين في الخارج وتشجيعهم على تحويلها للبلاد سواء في شكل نقدية أو في صورة مساهمات عينية (سلع ومعدات) تسمح لهم بتملك جانب من رأس مال الشركات المختلطة.
- اعفاء الدولة من بعض أعبائها المالية بقدر دخول رأس المال الخاص الى الشركات المختلطة ، بها يمكن الدولة من اعادة توجيه الجانب من رأس المال العام المتوفر نحو انشاء مشر وعات جديدة وجذب مزيد من المدخرات الوطنية نحو المساهمة فيها .
- استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثار في مشروعات قائمة فعلا ومن
   ثم يكون الفرار بالمساهمة أيسر وأسرع نظرا لوضوح الرؤية بالحسبة للمستثمر
   الخارجي .
- ادخال تغييرات متناسبة في أنهاط وأساليب الادارة لتمثيل رأس المال الخاص بما
  يضع ضغوطا مطلوبة لترشيد الادارة ورفع كفاءتها ، أي أن هذا الأسلوب يجلب
  للقطاع العام مزايا الادارة المتحررة الحركية في القطاع الخاص دون أن يعرضه
  لمساوئها .

ان الانفتاح الاداري يقع في مركز رئيسي من سياسة الانفتاح الشامل التي تستهدف تغيير الواقع المصرى تغييرا ايجابيا بحقق للجهاهير آمالها في مستوى معيشة أفضل

### الانفتاح الاقتصادى :

يمثل الانفتاح الاقتصادى أجد المحاور الرئيسية في سياسة الانفتاح الشامل وهو يعنى في تصورنا العمل ( وفقا لخطة مرحلية تدريجية ) على اعادة الاقتصاد المصرى لكى يتعامل ويتفاعل مع حركة الاقتصاد العالمي وفقا لاسس علمية واقعية كذلك يعنى الانفتاح الاقتصادي رفع كفاءة الاقتصاد القومي لكى يرتفع الى مستوى القدرة على التعامل الجر من الاقتصاديات المتقدمة في العالم .

### ثالثا \_ الانفتاح . . . والادارة المصرية :

ان فلسفة الانفتاح تمثل اطارا فكريا متكاملا ينعكس على كل مقومات المجتمع المصرى المعاصر في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والفن والثقافة . . . وفي الادارة ، وتتبلور آثار الانفتاح على الادارة المصرية في الأمور الأساسية الآتية :

- فتح المجال أمام رأس المال العربي والأجنبي للدخول في مشروعات جديدة تتوافر لها
   امكانيات تمويلية وتكنولوجية تفوق ما هو متاح للمشروعات المصرية ، كها تستند الى
   خبرات ونظم ادارية متطورة ومتفوقة الأمر الذي يمثل مصدرا خطيرا للمنافسة تتطلب
   من الادارة المصرية الارتفاع الى مستوى من الكناء أنة والفعالية لا يعوض التخلف
   الماضى فحسب ، بل يرقى الى مستوى ينافس ويواجه تلك الادارة الوافدة الجديئرة .
- يرتب الانفتاح قدرا لا بأس به من المزايا والتيسيرات الضريبية والجمركية تقصد الى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية ، ومن ثم تتوفر للمشر وعات الاستثهارية الجديدة التى تنشأ في ظل قانون استثهار المال العربي والأجنبي (قانون رقم ٤٣ لسنة ٤٤ وتعديلاته ) مزايا نسبية تجعلها في موقف تنافسي أفضل بالنسبة للمشر وعات المصرية عما يحتم على تلك الأخيرة بذلك الجهد لتطوير نظم وأساليب العمل ، وتحسين الأداء ورفع الانتاجية لتصل الى موقف تنافسي متناسب .
- يتيح الانفتاح فرصا للقطاع الخاص للانطلاق فى أنشطة التجارة خاصة فى جانب الاستيراد بها يحقق تدفقا سلعيا متميزا من حيث الجودة والسعر عها تنتجه المشروعات المصرية وبالتالى يفرض ضغوطا تنافسية جديدة تسهم فى تعقيد الموقف أمام الادارة المصرية الا اذا انطلقت بفكر جديد وأساليب عمل جديدة تواكب الادارة الأجنبية الوافدة لمنافستها فى عقر دارها.

غلق المشروعات الاستثمارية الجديدة فرصا للعمل أمام الكفاءات الادارية والفنية من المصريين ، وحيث لا يتوافر لتلك المشروعات الوقت ولا الرغبة في اعداد وتنمية الكوادر الادارية والفنية اللازمة لها ، فانها تجد من الأيسر والأوفق لها أن تعمد الى سحب تلك الكفاءات من المشروعات المصرية باغرائها بمرتبات أعل كثيرا مما تستطيع الادارة المصرية تقديمه . اضافة الى ذلك ، فان مناخ الانفتاح ودعم الحريات يحطم القيود التي كانت مفروضة على السفر والعمل في الخارج بما يمثل مصدرا خطيرا لاستنزاف العتول الكفاءات المصرية بالسحب من المخزون البشرى الذي كانت تسيطر عليه الادارة المصرية ( وقد لا تكون قادرة على الاستفادة منه بالمستوى المنشود ) .

نخلص مما سبق الى أن الانفتاح اذ يمثل تحول أساسيا فى منطق وأسلوب العمل الاقتصادى والسياسى والادارى على المستوى القومى ، فانه يحمل معه تحديات رئيسية لابد للادارة المصرية أن تواجهها .

#### رابعا \_ الاطار العام للادارة الحديدة في مصر:

لقد تبلور مفهوم « الادارة الجديدة » في العناصر الآتية :

- اقامة بناء تنظيمي متكامل يعكس نشاطات إلادارة ويهيىء لها المناخ الملائم لتحقيق أهدافها الانتاجية والاجتهاعية
- استحداث مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي ترشد عملية اتخاذ القرارات في ختلف المجالات، وتوجه الآداء نحو الأهداف المحددة وفي اطار المعايير العلمية السلمة.
  - استحداث مجموعة من الوظائف الحيوية بالنسبة للتنظيم الاداري وفي مقدمتها:
    - ـ وظيفة التخطيط الشامل لمختلف الأنشطة الانتاجية والادارية .
      - ـ وظيفة المتابعة العلمية لتقدم الأداء وتقييم الانجازات .
        - ـ وظيفة التطوير والتنمية للأفراد والنظم والأساليب .
- استحداث مجموعة النظم والاجراءات الادارية والفنية الضرورية لضبط الأنشطة وتنسيقها وتنظيم الأداء بها يتوافق مع الأهداف والسياسات المقررة .
- خلق وتدعيم قنوات الاتصال فيها بين أجزاء التنظيم الادارى وتأمين تدفق المعلومات
   بينها بدرجات متناسبة مع متطلبات الأداء التعاوني المتكامل

- تنمية قنوات الاتصال بين الادارة والمجتمع لتأمين قيامها بخدمات متناسبة واحتياجات المجتمع والعمل على تعميق العلاقات المتداولة بينها.
  - يمكن اجمال أهم مقومات التنظيم الادارى الفعال فيها يلى :
- هيكل تنظيمي واضح يحدد التوزيع الأمثل للواجبات والمسئوليات ويرسم خطوط
   الاتصال المنطقية بين شاغلي الوظائف وبين التقسيات المختلفة بالتنظيم الاداري
- احتصاصات ( أو مجالات نشاط ) واضحة لكل تقسيم تنظيمي يتم تحديدها على أساس
   مبدأ التكامل بحيث يختص بالنشاط الواحد تقسيم تنظيمي واحد ، ومن ثم يقل
   التداخل والازدواجية
- سياسات ( قواعد عامة ) رئيسية معتمدة ومعلنة تحكم الأداء وترشد اتخاذ القرارات في
   كل فرع من فروع النشاط ، وتحدد معايير المفاضلة حين اتخاذ القرار
- نظم عمل ( اجراءات ) مدروسة ومخططة وفق منطق علمي وعملي تحدد خطوات اتمام
   كل عمل ، وتحدد المسئول عن كل خطوة ، وترسم الطريق لتتبع الأداء وضبط مساره
   في اطار السياسات العامة المحددة لكل نشاط .
  - خطط وبرامج مستقبلية تحدد الأنشطة والاستثارات والموارد المختلفة المطلوبة للانتقال من مستويات الأداء الحاضرة الى المستويات المستهدفة كما تحدد أسس تحصيص الموادر بين الأنشطة المختلفة .
  - نظم واجراءات للمتابعة وتقييم الأداء ، تستند الى معايير موضوعية وطرق علمية لقياس
     الأداء والحكم على الانجازات .
  - وظائف محددة الواجبات والمسئوليات ، يتم توصيفها وتحديد شروط شغلها على أسس موضوعية
  - امكانيات وموارد مادية مختلفة يتم تحديدها واستخدامها بحسب متطلبات الأنشطة وفقا لقواعد ونظم تضمن التشغيل الاقتصادى والصيانة المستمرة لها
  - تدفق منتظم ومستمر من المعلومات بين أجزاء التنظيم الادارى يحقق الارتباط والفهم
     المشترك ، ومن ثم يدعم العمل التعاوني للوصول الى الأهداف العامة .
  - فرص وقنوات للاتصال الرسمية وغير الرسمية تحقق مجالات لتبادل الفكر والاقتراحات
     وتـدعيم الـرؤية الواضحة للمشكلات وتبصر بالحلول المنطقية التى ترعى الأهداف

العامة من جانب ، ولا تضر بفرص العمل الخلاق لأي وحدة تنظيمية من جانب آخر .

امكانيات للتعديل والتطوير في كل ما سبق بحيث يكون التنظيم الادارى مواكبا
 للتغيرات أو سابقا لها ، في جميع الأحوال قادرا على الحركة والتكيف

# خامساً \_ السياسات في التنظيم الاداري الحديث :

تمثيل السياسات كما أسلفنا عنصرا رئيسيا في التنظيم الادارى الفعال . والسياسة هي مجوعة القواعد التي تحكم مجالا معينا للنشاط وتحدد ما يجوز فيه وما لا يجوز ، كما تتضمن المعاير التي يستند اليها في اتحاذ القرارات بشأن هذا النشاط . ان القيمة الحقيقية للسياسات الادارية لا تكمن في نصوصها فقط بقدر ما تكمن في التطبيق الواعي الموضوعي والترجمة الصادقة لتلك النصوص الى قرارات موضوعية تستهدف الاقتراب من الأهداف العامة المقررة . وفي مجال السياسات الادارية لنا بعض الملاحظات :

- ان السياسة هي قاعدة عامة مرشدة وليست حكم نهائيا لا يقبل الجدل ، وبالتالى فان السلطة التي أقرت تلك القواعد ، لها الحق في مراجعتها وتعديلها .
- ان من يطبقون السياسات ويلتزمون حدودها في قراراتهم يكونون أقدر على تبين مشكلات التطبيق. ومن ثم تنبع أفكار واقتراحات لتعديلها أو تطويرها يجب أن تجد طريقها \_ خلال قنوات رسمية محددة \_ الى السلطة الادارية الأعلى .
- ان من شرعت السياسات لتنظيم أمورهم لهم هم أيضا الحق في التعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم بشأنها ـ من خلال قنوات الاتصال الرسمية السليمة ـ الى السلطة الادارية الأعلى .
- يجب، في اطار ما سبق، أن تنبع السياسات الادارية من طبيعة أهداف وتطلعات كل وحدة ادارية بذاتها، وأن تتوافق تلك السياسات مع طبائع البشر وظروف المجتمع المحيطة بها. أي أنه لا يجوز استيراد السياسات مهها كانت ناجحة من وحدة ادارية ونقلها الى وحدة أخرى.

#### سادسا \_ أهم وظائف الادارة الجديدة :

#### التخطيط الشامل:

ويقصد به وضع الخطط المحددة لمسارات الأنشطة المختلفة خلال فترة زمنية مستقبلية بحيث تتحقق عنها أهداف محددة تسعى اليها الادارة . ويقضى منطق التخطيط الشامل الاحاطة بكافة العوامل والمتغيرات ذات التأثير على حركة الادارة واخضاعها لمخطط وبرامج تضبط سلوكها بها يتوافق والأهداف المحددة .

#### ويضم التخطيط الشامل ما يلي :

- التخطيط الأنتاجي .
- التخطيط المادي ( مباني ، معدات ، . . . . )
  - تخطيط القوى العاملة .
    - التخطيط المالى .

ويتبلور المنطق الأساسي في التخطيط كوظيفة أساسية في الادارة الجديدة فيها يلي :

- التخطيط عملية مستقبلية تستهدف تحقيق الانتقال المنظم من موقف معين في الوقف الحاضر الى موقف آخر يفوقة قيمة في فترة زمنية لاحقة متدو أهمية وصعوبة عملية التخطيط من تأمل ما يلى:
- \_ يتكون الموقف الحالى من عناصر وخصائص مادية ومعنوية لها قدرات معينة على العطاء والانجاز ، بينا يتميز الموقف المستهدف بمجموعة من العناصر والخصائص المادية والمعنوية ذات القدرات الأعلى على الانجاز . ومن ثم تتبلور احدى مشكلات التخطيط فى كيفية احداث التغيير وضبط حركته فى الحدود المستهدفة فقط دون أن يكون له آثار جانبية سالبة .
- \_ تحيط بالمــوقف الادارى الحــالى مجمـوعـة من الــظروف الاقتصــادية والسياسية والاجتــاعية والتكنولوجية والطبيعية تختلف بالضرورة عن مجموعة الظروف التى سوف تحيط بالمـوقف المستقبل المستهدف ، ومن ثم تبدو صعوبة ثانية في عملية التخـطيط هى امكـانية التنبؤ بالــظروف المحيطة المتــوقعــة في المستقبل واتخــاذ

- الاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك الظروف الجديدة وتوظيفها لتحقيق الأهداف المحددة .
- تتفاعل فى أى موقف مجموعة العناصر والخصائص الذاتية الكامنة فيه من جانب ومجموعة الظروف الخارجية المحيطة من جانب آخر ، وبالتالى تصبح واحدة من مشكلات التخطيط الأسسية هى احداث أكبر درجة من التوافق بين المجموعتين المتفاعلتين سواء بالعمل على تغيير العناصر الذاتية وتكييفها مع الظروف الخارجية أو تطويع المناخ المحيط ليتناسب مع الخصائص الذاتية للموقف .
- حيث يلعب السلوك الانسانى دورا هاما فى جميع المواقف الأدارية ، وحيث يتسم هذا السلوك بدرجات تختلفة من التغير وعدم الاستقرار ، فان قدرا كبيرا من عدم التأكد يسيطر على المواقف الادارية الحالية والمتوقعة ، وبذلك يصبح قياس الاحتالات وأخذها فى الاعتبار من المهام التخطيطية الرئيسية .
  - وفي ضوء الحقائق السابقة يمكن بلورة المشكلة التخطيطية في الآتي :
- ان الادارة مطالبة بتحقيق أهداف محددة تمثل مواقف مستقبلية أعلى قيمة ومردودا
   من المواقف الحالية التي ينطلق منها العمل التخطيطي
- ان الموارد المتاحة للادارة ( أو التي يمكن توفيرها ) في أى لحظة زمنية معينة هي موارد
   محدودة بطبيعتها . وبذلك تصبح مشكلة التخطيط هي في الأساس كيفية توزيع
   الموارد المحدودة بين الاستخدامات البديلة لتحقيق أقصى عائد أو مردود ممكن .
- ان قدرة الادارة على استخدام الموارد المتاحة وتنمية موارد بديلة ليست قدرة مطلقة ،
   بل هي مقيدة بكثير من القيود التكنولوجية والتنظيمية والانسانية والسياسية والحضارية .
- ان جوهر عملية التخطيط يكمن في استقراء الأوضاع المستقبلية ورسم الخطط الموصلة الى الربط بين الوسائل والغايات . وحيث لاتتوفر كل المعلومات اللازمة في أغلب الأحيان ، يصبح التقدير هو البديل الممكن .

وبالتالى لابد وأن يتصف التخطيط بالاستمرارية والمرونة لامكان ملاحقة ما يستجد من معلومات وتغييرات واستيعابها وتعديل الخطط وفقا لها .

ان التخطيط اذن هو «تحديد الأهداف التي تسعى الادارة اليها ، ورسم الطرق

الكفيلة بتوفير فرص الاستخدام المثلى للموارد المتاحة مع الأخذ في الاعتبار القيود والضغوط النابعة من طبيعه الوقف الاداري ذاته ومن المناخ العام المحيط ».

وتتمثل عملية التخطيط في العمليات الفرعية الآتية :

- \_ تحديد الأهداف تحديدا كميا دقيقا .
- اعداد تقديرات (تنبؤات) بالمستقبل على ضوء استقراء الخبرة الماضية وتحليل
   الظروف والعناصر المتفاعلة في الموقف وقت اعداد التقرير
- \_ تحديد الأعـــال ( الأنشــطة ) الضرورية لسد الفجوه بين التقديرات المستقبلية ( الأهداف ) وبين الموقف الحالي .
- \_ تحديد الامكانيات المطلوبة لتنفيذ الأنشطة المحددة والقيود الواجب أخذها في الاعتبار.
- تخصيص الموارد المتاحة بين الأنشطة المختلفة واختيار توقيت بدء وانتهاء كل نشاط وتعيين
   التداخلات بين الأنشطة .

#### المتابعة والتقييم :

ان المتابعة هي ذلك العمل الادارى المتميز الهادف الى التأكد من سلامة وفعالية تنفيذ الخطط الموضوعة وصولا الى الأهداف المقررة . ومن ثم فان أهداف المتابعة يمكن تركيزها فيها يلى :

- ملاحقة تنفيذ الأنشطة المختلفة لحصر التنفيذ الفعلى ورصد ما تحقق فعلا في كل
   نشاط
  - ــ مقارنة الانجازات على مستوى الأنشطة مع الأهداف أو المعايير المحددة من قبل .
- \_ الكشف عن انحرافات الأداء ( وكذلك كشف الاتجاه نحو الانحراف ) والبحث في أسبابها وآثارها بالنسبة لاحتمالات تنفيذ باقي الأنشطة وتحقيق أهداف الحطة .

- اقتراح التعديلات اللازمة على الخطة (أو على أساليب تنفيذ الأنشطة) لازالة آثار
   الانحرافات ومنع تكرارها
  - وجود هدف أو معيار للأداء بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الواردة بالخطة .
  - \_ وجود نظام لملاحظة الأداء الفعلي وتسجيل البيانات عن تقدم الأنشطة المختلفة .
- امكانية التعديل في مسارات الأنشطة وفي معدلات توزيع الموارد فيها بينها بها يعيد للعمل
   في اجماله التوازن المستهدف

### التطوير والتنمية المستمرة :

ان الادارة الجديدة اذ تنظر الى الوحدة الادارية باعتبارها نظاما مفتوحا يتعامل مع البيئة المحيطة ، تدرك أثر المتغيرات العديدة على فعاليات التنظيم الادارى . وتنطلق الادارة الجديدة فى سعيها لتأكيد فعالية الوحدة الادارية ودعم الجابياتها الى محاولة التنبؤ بالتغييرات المحتملة فى الظروف والأوضاع البئية المحيطة من المحتملة فى الظروف والأوضاع البئية المحيطة من ناحية أخرى . وهى تهدف بذلك الى دراسة احتمالات التغيير ومصادره والمبادرة بادخال التغيير اللازم على عناصر التنظيم الادارى لكى يكون قادرا على استيعاب تلك التغييرات حين حدوثها أو السبق باحداث تغييرات فى المجتمع تكون متوافقة مع الأهداف التى تسعى الادارة الى تحقيقها .

#### النظم والاتصالات والمعلومات :

الادارة الجديدة هي ادارة بالنظم Management by Systems اذ تعمل على تكوين مجموعة من النظم التي تحدد مسار كل نشاط وتوضح خطوات كل عملية بها يحقق ضبط الوقت والتكلفة ويرفع من كفاءة العاملين ، ومن أهم النظم الادارية :

النظم المالية ، نظم الأفراد ، نظم الرقابة ، ونظم المعلومات .

تلك كانت الملامح الأساسية للادارة الجديدة التي نستهدفها والتي تتوقف على وجودها وحركتها عملية اعادة البناء في مصر . ان الادارة الجديدة مطلوبة في كل المستويات والمواقع ، في الحكومة والقطاع العام على السواء .

ان مسئولية احداث هذه الادارة الجديدة تقع فى الأساس على عاتق الدولة بها تستحدثه من سياسيات ومبادىء تحكم العمل الادارى ، وبها تلزم نفسها به فى اختيار وترشيد القيادات الادارية .

وليس من شك أن الـوصـول الى المستويات والأنباط الادارية الجديدة لن يتحقق بالتمنى وانتظار حدوث المعجزة ، بل ان الأمر يتطلب تخطيطاً واعداداً علميا وموضوعيا تتوفر عليه خبرات وطنية قادرة على العطاء والانجاز .

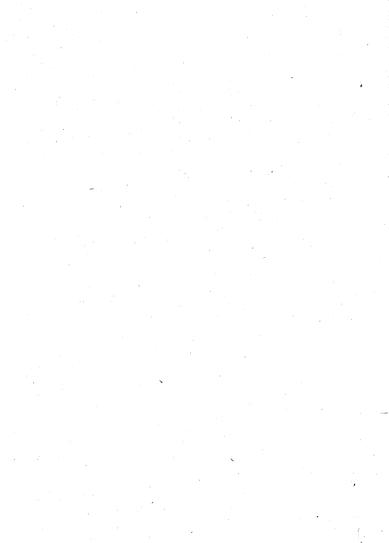

# الفصل الخامس

# الجهاز الادارى الرئيسى للدولة في جهورية مصر العربية

أولا \_ نظرة تاريخية

ثانيا ـ الهيكل التنظيمي الرئيسي للدولة

ثالثا ـ الوظائف التي يتولاها الجهاز الاداري المصري

رابعا \_ عيوب ومشاكل الجهاز الاداري الرئيسي للدولة

● المشاكل التنظيمية بالجهاز الادارى الرئيسي للدولة

• المشاكل التنظيمية على مستوى الوحدة الادارية بالجهاز الادارى للدولة

عيوب تشريعية

• عيوب في استخدام القوى البشرية

• عيوب مالية

خامسا \_ الأسباب الرئيسية لعيوب ومشاكل الجهاز الادارى

سادسا \_ تقييم الكفاءة العامة للجهاز الاداري للدولة

سابعا ـ المشروع المقترح لتنظيم الجهاز الحكومي

• أسس وفلسفة التنظيم الجديد

• أهداف يحققها التنظيم المقترح

• مقتضيات تنفيذ التنظيم المقترح والاجراءات المكملة له

• الاجراءات العاجلة

امنا ـ نظرة احصائية للجهاز الاداري للدولة

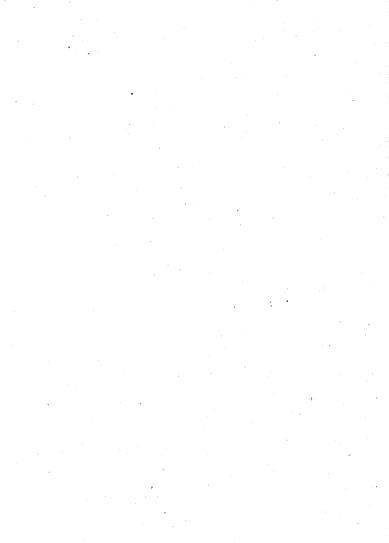

# الفصل الخامس

# الجهاز الادارى الرئيسي للدولة في جمهورية مصر العربية

يشمــل الجهــاز الادارى الــرئيسى للدولــة فى مصــر أجهــزة رئــاسة الدولة ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ) ومجموعة الأجهزة المركزية والهيئات العامة ذات الطابع القومى ووحدات الحكم المحلى .

### أولا \_ نظرة تاريخية :

لعل مصر من الدول النسية القادرة التي تتميز بجهاز ادارى رئيسي للدولة تضرب جدوره في أعياق التاريخ وتعود نشأته الأولى الى سبعة الاف سنة مضت منذ قام المصريون الأوائل بانشاء الدولة المصرية على أسس علمية تجد تطبيقاتها حتى اليوم في علوم الادارة الحديثة .

ولقد مر الجهاز الادارى للدولة في مصر باطوار مختلفة عكست اختلاف الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتهاعية في البلاد ويمكن ايجاز ذلك فيها يلي :

- في ظل الاستعبار البريطاني كانت أجهزة الدولة الادارية مجرد أدوات لتأدية الوظائف التقليدية من حفظ الأمن والدفاع وجباية الضرائب وما شاكلها من وظائف تتصل بالسيادة. وانحصرت أجهزة الدولة في بيروقراطية محدودة لم يكن لها تأثير يذكر على حركة القطاع الاقتصادي والانتاجي في البلاد:
- ومع قيام ثورة ١٩٥٢ أخذت الدولة نفسها بالعديد من الواجبات والأعباء ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية فاستتبع ذلك توسعا في أنشطة جهاز الدولة الادارى وتعدداً في مجالات اهتمامه فاستحدثت مؤسسات وهيئات ووحدات تنظيمية جديدة لها اختصاصاتها وصلاحيتها ونظمها الجديدة.

- ومع شيوع الفكر الاشتراكي وقيام القطاع العام والتوسع في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين تضخمت أعباء الجهاز الاداري وزادت مشاكله وانخفضت كفاءته بشكل ملحوظ
- ثم كانت محاولات الخلاص من هذه البيروقراطية الحكومية عن طريق تقوية وتدعيم وحدات الحكم المحل ونقل الاختصاصات والصلاحيات من الوزارات والأجهزة المركزية الى وحدات الادارة المحلية ابتداء من المحافظة حتى المدينة والقرية.
- وقد كان لسياسة الانفتاح الاقتصادى ومحاولات تحقيق الأمن الغذائى وعلاج المشكلات الأساسية للمجتمع دوراً كبيراً فى افراز أوضاعاً تنظيمية وادارية غير متوافقة مع الهيكل الأساسى للدولة مما جعل المحصلة النهائية حالة من عدم الوضوح والتشتت والتداخل والازدواج ترتب عليها ضعف الانجازات وارتفاع تكلفتها.
- ولقد بذلت محاولات عديدة لاصلاح وتطوير الجهاز الادارى للدولة ولكنها
   كانت جهود جزئية غير متكاملة تعتمد على النوايا الحسنة أكثر مما تعتمد على التخطيط
   الشامل والتنفيذ الجدئ

ويوضح شكل 1/0 تطور الجهاز الادارى الرئيسي للدولة في جمهورية مصر العربية :

# تطور الجهاز الادارى الرئيسى للدولة في جمهورية مصر العربية

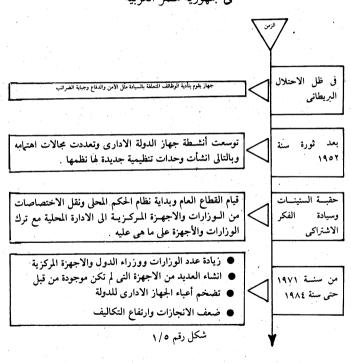

#### ثانيا - الهيكل التنظيمي الرئيسي للدولة :

يتكون الهيكل التنظيمي الرئيسي للدولة مما يأتي :

- (أ) رئيس الجمهورية وويتبعه مباشرة المجالس القومية المتخصصة والأزهر . .
  - (ب) مجلس الوزراء وينبثق منه عدد من اللجان الوزارية .
- (ج) رئيس مجلس الوزراء ويتبعه عدد من الهيئات والمجالس العليا.
  - (د) نواب رئيس مجلس الوزراء .
    - (هــ) الوزارات .
    - ( و ) مناصب وزراء دولة .

ويمكن تلخيص الأشكال الرئيسية التي يتكون منها الجهاز الاداري كما يلي :

- الوزارات: وهى الأشكال التقليدية للأجهزة الادارية ، والوزارة هى التى يعهد اليها بادارة نشاط حكومى هام يدخل ضمن الانشطة الرئيسة تمارسها الحكومة . ويدير ويشرف على الوزارة وزير طبقا للقوانين التنظيمية ، وتتكون الوزارة من ادارات أو مصالح أو كلاهما معا ، وتقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة ، ويضم التنظيم الحكومى أيضا مناصب وزراء الدولة لا يشرفون على أجهزة تنفيذة
- الهيئات العامة . والهيئة العامة جهاز حكومي منحه المشرع الشخصية الاعتبارية أو هي شخص ادارى عام يدير مرفقا عاما يقوم على مصلحة أو خدمة والهيئة العامة لها ميزانية خاصة تلحق بميزانية الدولة ويدير أعهال الهيئة مجلس ادارة له سلطات محددة .

وتخضع كل هذه لاشراف أحد الوزراء (١) .

ويلاحظ أن الهيئات العامة تأخذ أشكالا متعددة فمنها ما يسمى هيئة عامة أو مركز أو مجلس أعلى أو اتحاد أو صاحب جهاز أو معهد ولكن لا تغير هذه المسميات من طبيعة الوحدة باعتبارها هيئة عامة تخضع لقانون الهيئات العامة ويسرى عليها أحكامه

#### وتنقسم الهيئات العامة في مصر إلى :

<sup>(</sup>١) استثناء من ذلك توجـد هيئـات عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وهيئة ميناء القاهرة الجوى

- هيئات عامة اقتصادية : وهي التي تعتمد على نفسها في تدبير الموارد المالية اللازمة لها .
  - هيئات عامة خدمية : وهي التي تعتمد على الدولة في تدبير ميزانيتها ومن الأموال .
- الهيئات المستقلة: وهي أشخاص عامة يحكم كل منها قانون خاص به ، وبحدد كل
   قانون ما إذا كانت للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة أو عدم منحها هذه الشخصية
   الاعتبارية ووقوعها ضمن الشخصية المعنوية الإاحدة للدولة
- \_ وحدات الحكم المحلى: وهي وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتقديم الخدمات ذات الطابع المحلى.

وتنقسم جمهورية مصر العربية إلى ٢٦ محافظة تضم كل محافظة عددا من مديريات الخدمات تمثل كل مديرية منها نشاطا نوعيا مثل الصحة - الزراعة - التعليم - الاسكان . . . الخ وتنهض المديرية بهذا النشاط على مستوى المحافظة ولا يربطها بالوزارة المختصة بنوع النشاط على المستوى المركزى الا الخطط القومية العامة والنظم الموضوعية والتوجيهات الفنية .

وتنقسم المحافظات إلى وحدات أصغر هي المركز ـ المدينة ـ الحي ـ القرية .

- ـ الأقاليم الاقتصادية (١): وهي تقسيهات ادارية لأراضي جهورية مصر العربية لغرض خاص هو غرض التخطيط الاقتصادي حيث ان كل اقليم اقتصادي يتميز بأنه يمكن النظر إليه كوحدة اقتصادية متكاملة ، وتنقسم جمهورية مصر العربية إلى ٨ أقاليم اقتصادية .
- هيئات القطاع العام: وهي هيئات عامة ذات طابع اقتصادي استحدثها القانون رقم
   ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لتحل محل المجالس العليا للقطاعات في تملك والاشراف على شركات القطاع العام.
  - \_ أجهزة البحث العلمي .

ويقوم على نشاط البحث العلمى فى التشكيلات التنظيمية للجهاز الادارى فى مصر أحد عشر جامعة مصرية بخلاف جامعة الأزهر . والمجلس الأعلى للجامعات هو السلطة العلى التى ترسم سياسة الجامعات وتتابع توجيه وتنفيذ أعمالها . وإلى جانب الجامعات

 <sup>(</sup>١) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٥ لسنة ١٩٧٧ بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى
 أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الأقليمي

توجـد ايضـا مراكز البحوث العلمية . هذا ويوضح شكل ٥ / ٢ التنظيم الرئيسي الحالى للدولة في مصر .

### ثالثا \_ الوظائف التي يتولاها الجهاز الاداري المصرى :

يمكن تصنيف الوظائف التي يتولاها الجهاز الاداري في مصر فيها يلي :

#### الوظائف التقليدية :

( وظائف الـدولـة الحـارسة ) التى مارستها الدولة منذ القدم ( الدفاع ـ الأمن ـ العدالة ـ الشئون الحارجية للدولة وعلاقتها بالدول الأخرى والمنظهات الدولية والأقليمية )

#### ـ وظائف الخدمات :

والتى مارستها الدولة بحكم التطور فى الأوضاع السياسية والاجتهاعية للبلاد سواء على المستوى المركزى أو المحلى وتنقسم إلى :

#### (أ) خامات مادية :

( الرعاية الصحية ـ الرعاية الاجتهاعية ـ الاسكان ـ المرافق ـ النقل ـ المواصلات ـ التموين . . . الخ ) .

#### (ب) خامات معنوية :

( التعليم ـ الثقافة ـ التربية الدينية والروحية ـ التربية الرياضية . . . الخ ) .

## ـ وظائف التخطيط والتنظيم : وتشمل :

- (أ) وضع الخطة الشاملة ومتابعة تنفيذ الخطة .
  - (ب) توفير البيانات والمعلومات .
    - (ج) البحث العلمي .
- ( د ) تنظيم الجهاز الاداري والقوى العاملة وتطويعها لخدمة اغراض الخطة .

#### ــ وظائف الرقابة :

وذلك بالرقابة على الانفاق العام والتأكد من سلامة استخدام وتوزيع الاموال العامة ، وكذلك رقابة الآداء .

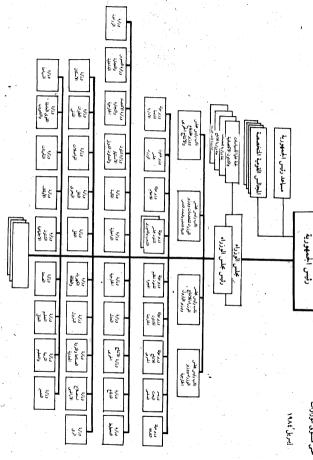

خريطة التنظيم الرئيسي الحالي للدولة حتى مستوى الوزارات

#### - وظائف تنمية الاقتصاد القومى:

ُ وقد ِظهرت هذه الوظيفة نتيجة تدخل الدولة في مجال الانتاج عن طريق القطاع العام ( النشاط الـزراعى والصنـاعى والتجارى والمالى ) بالاضافة إلى تشجيع ورعاية القطاع التعاوى والقطاع الخاص والقطاع المشترك .

ويوضح شكل رقم ٣/٥ الوظائف التي يتولاها الجهاز الاداري للدولة .

رابعاً \_ عيوب ومشاكل الجهاز الادارى الرئيس للدولة وعلى مستوى الوحدة الادارية : ( أ ) المشاكل التنظيمية بالجهاز الادارى الرئيس للدولة :

#### ١ - عدم الاستقرار التنظيمي :

تتعرض الوحدات التنظيمية بالجهاز الادارى لتغيرات مستمرة في أوضاعها وارتباطاتها التنظيمية عما يؤثر بشكل سلس على كفاءتها وفاعليتها . وقد اجريت دراسات متخصصه في هذا الشأن انتهت إلى ان التغييرات التي حدثت في كل قطاع من قطاعات التنظيم الرئيسي للدولة خلال الفترة من ٥٦ حمى الآن تصل إلى حوالى ١٠ تغييرات . ولعل ابرز الأمثلة على ظاهرة عدم الاستقرار التنظيمي ما صادف نشاط البحث العلمي في غضون ١٠ سنوات من تغييرات حيث انشئت اول وزارة للبحث العلمي عام ١٩٦١ ثم الغاؤها ثم العاؤها مرة أخرى وانشاء المجلس الاعلى لدعم البحوث ثم الغاؤه فضلا عن الماء المركز القومي للبحوث ثم اعادته والغاء المجلس الاعلى للعلوم وانشاء اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

#### ٢ \_ عدم ملائمة الشكل التنظيمي لطبيعة النشاط:

لا يوجد دائما تناسب بين نوع النشاط الذي تمارسه الوحدات الادارية وبين الشكل التنظيمي الذي تتخذه بما يؤثر مع كفاءة تنفيذ النشاط والأمثلة على ذلك عديدة فهناك هيئات عامة اقتصادية لا تباشر أنشطة تخطيطية ورقابية على وحدات انتاجية مثل الهيئة العامة للبترول كها أن هناك هيئات عامة خدمية تباشر أنشطة بحثيه بالدرجة الأولى مثل مركز البحوث الزراعية فضلا عن وجود مصالح تمارس انشطة بمائلة لانشطة الهيئات العامة مثل مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصناعة.



#### ٣ - تعدد الأجهزة القومية والمستويات التنظيمية الوسيطة :

حيث يبدو بوضوح تعدد وجود اجهزه متتالية رأسيا ينحصر دورها في مجرد الاشراف على أنشطة تنفيذية تمارس من خلال اجهزة ادق بها يوجد مناخ لمهارسة السلطة مركزياً واطالة خطوط الاتصال وزيادة تكلفة اداء الخدمة

# ٤ - افتقاد التكامل في تشكيل الهيكل التنظيمي الرئيسي للدولة :

ويتمثل ذلك فى وجود أكثر من وحدة ادارية لمهارسة انشطة متكاملة بطبيعتها وذلك مثل انشطة البترول والكهرباء والطاقة الذرية والتى يضمها مجال واحد هو مجال الطاقة وهذا التفتيت يؤدى إلى صعوبة عملية التنسيق وتعدد الأجهزة المعاونة بها يرفع التكلفة ويزيد عدد الموظفين

#### ٥ \_ ازدواج الاختصاصات :

تعتبر مشكلة ازدواج وتكرار الاختصاصات بين أجزاء الجهاز الادارى للدولة من أهم العيوب التي يترتب عليها ارتضاع نفقات الأداء وتعويق الاجراءات وزيادة الاحساس بمشكلة الروتين. وابرز مثال على ذلك هو الازدواج والتداخل بين وزارة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من ناحية وبين وزارة التعمير وزارة استصلاح الاراضى من ناحية أخرى حيث تتولى وزارة التعمير اعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية وتنفيذ ومتابعة خطط التعمير وفي نفس الوقت تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفس الاختصاصات فيها يتصل بالمدن الجديدة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تتداخل اختصاصات وزارة التعمير مع وزارة استصلاح الاراضى في شئون استصلاح الأراضى البور والصحراوية .

#### ٦ ـ اختلاط الادوار التنظيمية :

يلاحظ ان بعض الاختصاصات ذات الطابع التخطيطى تتكرر عارستها فى الموحدات الادارية ذات الاشكال التنظيمية المختلفة فتهارس احيانا فى الوزارة المختصة وتمارس أحيانا أخرى فى مصلحة أو هيئة عامة تابعة لها حيث لم تتضح بعد الخطوط الفاصلة بين أهداف وادوار التنظيمية فى نفس الوقت يمتد عمل بعض الوزارات الى مجال التنفيذ بدلا من التركيز على التخطيط والمتابعة وترك

أمور التنفيذ للوحدات الادارية . وعا يزيد من تفاقم مشكلة اختلاط الادوار التنظيمية عدم وضوح توزيع الاختصاصات بين كل من الوزارة والهيئات الملحقة بها في مجال اجراء البحوث والدراسات التطبيقية حيث تبين من استعراض الاختصاصات شيوع في هذا الدور بين كل منها .

#### ٧ \_ عدم ملائمة نطاق الاشراف:

حيث يلاحظ ضيق نطاق الاشراف بالنسبة لبعض الوزراء واتساعه في حالات أخرى فبينها يشرف وزير البترول على تنظيمين فقط فان وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى يشرف على ١٧ ولاشك ان اتساع نطاق اشراف الوزير يؤدى الى عدم فاعلية وكفاءة هذا الاشراف مما يؤثر على فاعلية تنظيها ، اداء وظائف التخطيط والرقابة .

#### ٨ ـ تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للدولة وتعدد مكوناتة :

لقد تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الادارى ومن مظاهر ذلك زيادة عدد الوزاء ال ووزراء الدولة بدرجة كبيرة مقارنا بالوضع في كثير من الدول المتقدمة بالاضافة الى زيادة عدد العاملين بمقدار ١٩٦٥٪ في سنن ٨١/٨٠ عها كان عليه في سنة ١٩٦٥٪ اى أن مقدار الزيادة في العهالة يعادل ٤ أمثال الزيادة في عدد السكان من خلال الفترة من ١٩٦٥ الى ١٩٨١/٨٠ وتسرتيبا على ذلك فقد زادت اعتبادات الباب الأول في الموازنة العامة للدولة ( الخاصة بالقطاع الحكومي ) ومجموع الأجور النقدية والبدلات واعتبادات بند الوظائف الدائمة الى أربعة أمثالها عام ١٩٧٩ مقارنا بها كانت عليه في عام ١٩٦٦/١٩٦٥ ويرجع السبب في تضخم الهيكل التنظيمي الى المشاكل التنظيمية التي يعاني منها الجهاز الادارى للدولة .

وقد يكون لهذه الظاهرة بعض التبرير في غياب نظام الحكم المحلى اما وقد اتجهت الدولة الى تدعيم هذا النظام ونقل كافة السلطات التنفيذية الى المحليات فقد أصبح من الضرورى العمل على الحد من تضخم الجهاز الادارى للدولة على المستوى المركزى ليتناسب مع حجم النشاط المطلوب منه القيام به وتوفير فرصة حقيقية لنقل الخدمات المحلية الى المحافظات.

#### ٩ \_ تعدد المسميات التنظيمية للشكل التنظيمي الواحد دون مبرر:

ويرتبط تضخم الهيكل التنظيمي الرئيسي للدولة بظاهرة تعدد مسميات الاشكال التنظيمية بهذا الهيكل دون ارتباط واضح بين تلك المسميات أو الاشكال التنظيمية الجديدة ومستوى الاداء والانجاز مما يعكس انفعالا بالشكل واهداراً للمضمون

| الإسهاء المستخدمة                    | الاشكال التنظيمية الرئيسية |
|--------------------------------------|----------------------------|
|                                      | وزارة                      |
|                                      | مصلحة                      |
|                                      | محافظة                     |
| صندوق ـ مرکز ـ جهاز ـ جهاز مرکزی ـ   | هيئة مستقلة                |
| معهد _ بنك _ مجلس اعلى _ مؤسسة _     | هيئة عامة                  |
| مجلس _ اكاديمية _ امانة عامة _ اتحاد |                            |
|                                      |                            |

#### ١٠ ـ الميل الشديد نحو المركزية في اتخاذ القرارات :

من الواضح ان التنظيم الرئيسي للدولة لا يقوم على فلسفة واستراتيجية واضحة فبينها تقوم فلسفة الدولة على المحافظين فان تقوم فلسفة الدولة على المحافظين فان تغييرا حقيقياً في تركيب الاجهزة والادارية للوزارات المركزية لم يحدث واذا نظرنا الى الهيئات العامة فقد قامت على فلسفة قوامها تحرير المضالح الحكومية من القواعد والروتين الحكومي الا ان القرارات والقوانين الصادرة تتعارض مع هذه الفلسفة.

### ١٠ \_ عدم وضوح الفرق بين المرافق القومية والمرافق المحلية :

حيث لا يوجد معايير تحدد المرافق المحلية التي تتبع المحافظات وتلك القومية التي تدخل ضمن اختصاص الأجهزة المركزية مما أوجد حالة من عدم وضوح الاختصاصات المصم وبحود فانون فللطيم الأساسي فلجهار الأداري للدولة

وتسرتب على عدم وجود قانون للتنظيم الاساسي للدولة كثرة التعديلات المتلاحقة في التنظيم بدون ضابط مما أدى الى وجود حالة من عدم الاستقرار بكل تأثيراته السالبة على كفاءة الأداء

# ١٣ - تعدد التشريعات التي تنص على انشاء تقسيهات تنظيمية تتبع رئيس الجهة مباشرة :

لقــد ظهر في الأونة الأخيرة اتجاه لزيادة عدد الوحدات الاستشارية التابعة لرئيس الجهة وتشمل هذه العناصر نوعين اساسيين ينحصر الأول في التقسيات التنظيمية التي تلزم التشريعات بانشاءها في الوحدات الادارية للدولة مثل التخطيط والمتابعة والاحصاء ووحدات الأمن والشئون القانونية . . . وينحصر النوع الثاني في تقسيهات أخرى جرت العادة على انشائها بالوحدات الادارية والحاقها برئاسة الجهة مثل البحوث والعلاقات العامة . . . وهذا العدد الهائل من الأجهزة الملحقة برئيس الجهة من شأنها أن تشكل عبئا على قدراته بدلا من ان تكون أداة لمعاونته .

### ١٤ ـ عدم وضوح العلاقات التنظيمية بين وحدات الحكم المحلي والوزارات المركزية :

فهازالت العلاقات بين المديريات والوزارات الأم عرضة للتوافق والاختلاف دون معايير متفق عليها .

# (ب) المشاكل التنظيمية على مستوى الوحدة الادارية بالجهاز الاداري للدولة :

تنعكس آثار مشكلات الجهاز الاداري الرئيسية للدولة على الوحدات الادارية المكونة للتنظيم العام مما يؤثر على كفاءة الأداء بهذه الوحدات بشكل عام ويستطيع تلمس عدد من المشاكل التنظيمية التي تعانى منها هذه الوحدات الادارية والتي يمكن تلخيصها فيها يل :

١ - كثرة التعديلات الجزئية أو الشاملة في التنظيم الداخلي للوحدات الادارية .

Mark to the me.

- ٢ تضخم الهياكل التنظيمية الداخلية في الوحدات الادارية ومن مظاهر التضخم:
  - ضيق نطاق الاشراف .
  - تفتيت الأنشطة وافتقاد التكامل

۱۳۱

المسترغماعل الورسة مسرومل

- ٣ \_ عدم التوازن في الهياكل التنظيمية .
- غلبة الاعتبارات الشخصية في تصميم الهياكل التنظيمية .
  - تعدد الأجهزة الاستشارية
  - ٦ \_ المبالغة في استحداث وظيفة نائب في الهيئات العامة .
- ٧ عدم اعطاء الاهمية المناسبة لاعداد الدليل التنظيمي للوحدات الادارية .
  - ٨ = عدم الاهتمام بتنظيم توفير المعلومات وتدفقها لمراكز اتخاذ القرار .
    - ٩ ـ مشاكل متعلقة بالاسكان الادارى ومن أهميتها:
    - \_ تعدد المباني التابعة للوحدة الادارية الواحدة وتشتتها .
      - \_ التوسع في اللجوء الى الوحدات المؤجرة .
  - \_ عدم ملائمة التصميم الداخلي لمعظم وحدات الجهات الادارية .
- ١- افتقار وحدات الجهاز الادارى إلى العناصر الاساسية التي تساعد التنظيم على تحقيق اهدافه مثل :
  - \_ وضع معدلات اداء الانشطة المختلفة .
    - \_ تحديد اجراءاته واساليب العمل.
      - \_ وضع نظم النظم الأداء .
        - \_ وضع نظم للحوافز .
  - ١١\_ التخلف الواضح في ممارسة وظائف الادارة .

# (جـ) عيوب تشريعية :

وتتركز هذه العيوب في تقادم التشريعات المنظمة لأوضاع الادارة الحكومية وتباعدها عن الظروف الموضوعية التي تعيشها البلاد الآن وطبيعة الأهداف للمرحلة المستقبلة . ان قوانين ولوائح كثيرة تؤثر على العمل الادارى الحكومي قد وضعت في مراحل زمنية سابقة وفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية تختلف تماما عما هو سائد في المجتمع الآن . من ناحية أخرى ، فان أغلب التشريعات واللوائح السارية تفتقد التجانس والتوافق فيها

بينها حيث لم تصدر جميعا يوحى فاسفة مشتركة أو استراتيجية عامة توحد بين مفاهيمها الأساسية

ومن أهم الأمثلة على القوانين واللوائح التي تحتاج إلى تطوير جذري ما يلي :

- ــ قانون الموازنة العامة .
  - ــ قانون الخطة العامة .
- ــ قانون الهيئات العامة .
- ــ لوائح المشتريات والمناقصات والمخارن الحكومية .
  - \_ اللوائح المالية والحسابات الحكومية .
    - قوانين الجمارك والضرائب

من جانب آخر ، فان عملية تعديل القوانين ذاتها تتسم بالكثير من عدم التكامل والتجزأ فقد كان الشائع عند مواجهة صعوبات تنفيذية يسببها قانون ما ، الالتجاء إلى أسلوب التعديل الجزئي لذلك القانون ، ومع توالى عمليات التعديل الجزئية افتقدت كثير من القوانين اتساقها وتكاملها ، وتداخلت التعديلات وتناقضت عما يؤدى بالضرورة إلى تعقيد الاجراءات وتضارب القرارات في ذات الموضوعات .

ولعل نظرة تاريخية سريعة على أسلوب اعداد التشريعات في مصر تسهم في توضيح حقيقة المشكلة التشريعية في الادارة الحكومية

 كان الأمر في مصر حتى سنة ١٩٥٥ يقضى بتوحيد جهة اعداد التشريعات ، وبذلك فان هذه الجهة كانت تحقق التنسيق بين التشريعات بعد الدراسة الجادة لها سواء من حيث الموضوع أو الصياغة .

فحتى سنة ١٩٤٦ ، كانت جميع التشريعات تحال إلى ادارة التشريع بوزارة العدل ، وبعد ذلك تعرض على اللجنة الاستشارية التشريعية بوزارة العدل لفحصها موضوعيا وتشريعيا ، ثم بعد ذلك تحال إلى لجنة قضايا الحكومة لمراجعتها من حيث الصياغة وبعد ذلك تحال إلى جلس الوزراء ثم إلى البرلمان .

وبعد سنة ١٩٤٦ تولى هذه المهمة قسم التشريع بمجلس الدولة حتى الغائه في سنة ١٩٥٥ حيث عهد باختصاصه إلى لجان الفتوى والتشريع ثم أعيد مرة أخرى سنة ١٩٦٩ نفسه زيادة الحاجة إلى تحقيق اصلاحات ثورية واصدار التشريعات اللازمة لذلك \_ كل هذا أدى إلى أن كثيرا من هذه التشريعات اتسم بطابع السرعة اللازمة لتحقيق الهدف ، وجاء على حساب الدراسة الموضوعية والصياغة . كما أن وجود اللجان الوزارية التشريعية بحيث تركز فيها دراسة جميع التشريعات بعد اعدادها لم يحقق الغرض المطلوب ، ذلك انها لجان سياسية لا فنية تخضع لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى .

من واقع تلك النظرة التاريخية يمكن استخلاص أهم مشكلات الجوانب التشريعية في الأدارة الحكومية وهي :

- عدم وجود فلسفة موحدة أو أستراتيجية واضحة تحكم التشريعات الأدارية وتوحد مفاهيمها.
  - الالتجاء إلى طريقة التعديل الجزئي للقوانين دون محاولة تطويرها جدريا .
  - عدم تكامل القوانين وتأخير صدور لوائحها التنفيذية لارشاد وتوجيه المنفذين .

ان العملية التشريعية أساسها وصهام الأمان فيها هو تقديم الدراسة الموضوعية الكاملة للعلاقات والروابط المراد تنظيمها تشريعيا ، دراسة تقرم على الواقع القائم فعلا ، لا على تصور لهذا الواقع ، وهذه الدراسة يجب أن تقوم على البيانات الواقعية المستفاد من احصاءات جادة دقيقة حقيقية كاملة أو شبه كاملة ، ثم تحليل هذا الواقع المستفاد من الاحصاءات والدراسات الواقعية لتصنيف الوقائع المتشابهة وتحديد أسبابها وأسباب التوافق والتنافر ، وبعد هذا كله يكون لدينا صورة كاملة حية دقيقة للواقع الموجود .

لذلك يجب أن يكون الهدف والاتجاه المطلوب توجيه هذه العلاقة الواقعية نحوه واضحا وأن يختار الطريق الذى يوصل إلى هذا الهدف بأسرع وقت وبأيسر تكاليف مادية ونفسية ، وأن يوزن هذا السبيل للتيقن من قدرته على تحقيق هذا الهدف.

فالهدف يجب أن يكون واضحا ممكن التحقيق وأن يختار السبيل التنظيمي الذي يؤدي إلى ذلك .

وبعد تمام هذه الدراسات الواقعية ، تبدأ عملية وضع الاطار التشريعي وضهانة وضوح اللفظ والحكم وكشفه عن مدلوليته لا يترك مجالا واسعا لخلاف وجهات النظر مع

البرم أعل بورقة سيراص

شمول جميع الأصول اللازمة ولكن مع الأقتصار عليها وحدها دون نزول إلى التفاصيل ، والواقع أن تجاهل ذلك يؤدى إلى الاضطراب .

#### (د) عيوب في استخدام القوى البشرية :

أظهرت دراسة الأوضاع السائدة في الجهاز الأداري للدولة وجود عيوب في استخدام القوى البشرية بدرجات متفاوتة منها ما يلي :

- ريادة أعداد العاملين وانتشار ظاهرة العالمة الزائدة ، واذا أخذنا في الاعتبار احتمالات عودة أعداد متزايدة من المعارين الى البلاد العربية ، فان مشكلة العيالة الزائدة ستصبح من أهم ثغرات الجهاز الادارى .
- \_ أسلوب التوظيف الجماعي للخريجين وتوزيعهم على وظائف قد لا تتناسب ومؤهلاتهم أو فروع تخصصهم ، اضافة إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة موضوعية لتعيينهم أصلا .
  - \_ ضعف فعالية نظم وبرامج التدريب .
  - \_ القصور في تطبيق نظم الحوافز الاعجابية والسلبية .
- ضعف نظام التقارير الدورية في تقدير مدى كفاءة الأفراد في أدائهم لواجبات وظائفهم
   وتغلب النزعة الشخصية في استيفاء هذه التقارير
- \_ ضعف الرقابة على العاملين وانتشار مظاهر التكاسل واللامبالاة وشيوع ظاهرة التغيب عن العمل وترك مكان العمل وعدم الأنضباط.
- شيوع ظواهـر سيئة تتسم بطابع لا أخـالاقى . كالرشوة ، الاختلاس ، التزوير ،
   والوساطة والمحسوبية .

ومما يدعم الآثار السالبة لتلك العيوب الميل إلى عدم التشدد فى تطبيق الجزاءات التى تقررها القوانين تحتت دعاوى الانسانية أوخضوعًا لضغوط سياسية واجتهاعية

#### (هـ) عيوب مالية :

وتنعكس العيوب السابقة جميعا في أنواع من الثغرات التي تسمح بَوجود عيوب مالية تمثل استنزافا لموارد الدولة وتبديداً لطاقاتها من أهم مِظاهرها :

\_ الاسراف في الانفاق على عمليات أو مشروعات لا تتم أو يتأخر تنفيذها عن المواعيد

- تحقق خسائر مالية جسيمة نتيجة قصور الدراسات أو الخلل التنظيمي وضعف التخطيط والرقابة .
- التراخى فى تحصيل ايرادات الدولة ، وتراكم المبالغ المستحقة التحصيل لفترات طويلة بها يقلل من احتالات تحصيلها وتمثل خسائر قومية .
- تراكم مخزون سلعى راكد سواء فى شركات القطاع العام أو بمخازن أجهزة الدولة
   المختلفة .
- سوء ادارة الأعمال المخزنية ، وقد حدد الجهاز المركزي للمحاسبات أهم العيوب المخزنية المشاهدة فيها يلي :
  - عدم ملاءمة اللوائح المخزنية في بعض الوحدات .
  - عدم وجود لوائح مخزنية أصلا في بعض الوحدات .
    - عدم الالتزام بمستويات التخزين
      - ارتفاع نسب التالف بالمخزون ..
        - ضعف الرقابة على المخزون .

كل هذه العيوب التى يعانى منها الجهاز الادارى بالدولة يمكن أن نردها فى دقيقة إلى عدد من الأسباب الرئيسية التى يتفرع عنها العديد من العوامل ذات التأثير مالب على كفاءة الجهاز الادارى والتى يتطلب الأمر علاجها جذريا .

### خامسا \_ الأسباب الرئيسية لعيوب الجهاز الادارى :

- عدم وضوح الأسس التى يتم بناء عليها تكوين الأجهزة والتنظيات الأدارية المختلفة، وبالتالى كان التوسع فى حجم الجهاز الادارى خلال السنوات السابقة بغير تخطيط عام واضح يحدد الأبعاد الرئيسية لما يجب أن يكون عليه جهاز الدولة. إن التنظيم الادارى للدولة في مصر يتمشل فى جانب هام منه فى تراكيات تاريخية الأمر الذى يفسر كثيرا من المتناقضات والعيوب الادارية والتنظيمية المشاهدة.
- عدم وجود تخطيط شامل للقوى العاملة على مستوى الدولة يحقق الربط بين الاحتياجات من التخصصات والنوعيات المعينة من الأفراد التي تتطلبها حاجة العمل من ناحية ، وبين جهود التعليم والاعداد والتدريب من ناحية أخرى . كذلك ترتب على غياب الخطة القومية للقوى العاملة أن اختلت معايير توزيع العالة بين التنظيمات المختلفة الامو

الذى أنتج مشكلة العمالة الزائدة وعدم تناسب مؤهلات وتخصصات الأفراد مع الوظائف التي يهارسونها

وقد ترتب على هذه الأوضاع نتائج غير مرغوبة ، منها :

- ـ هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج .
- ــ عدم التعادل في توزيع الكفاءات وأصحاب الخبرات بين أجهزة الدولة .
- التوسع فى التوظيف على أسس غير مدروسة تماما الأمر الذى يمثل عقبة فى سبيل
   احداث أى تغيير قد يمس حقوق أو مصالح العاملين.
- نظام التعليم العام بمراحله المختلفة الذي لم يحقق أهداف اعداد الأفراد اللازمين لسد حاجات المجتمع الحقيقية . ان التعليم بمراحله المختلفة ينوء بالأعداد الهائلة التي لا تجد خدمة تعليمية متفوقة في غالب الأحيان . ويفرز النظام التعليمي في البلاد عشرات الآلاف من الخريجين سنويا من مختلف التخصصات دون أن يكون هناك تنسيق واضح بين أعدادهم وبين احتياجات مقدرة سلفا . وقد ترتب على التوسع في التعليم بمراحله المختلفة بالمجان أن التزمت الدولة بتوظيف الخريجين الأمر الذي أنتج مشكلات العيالة الزائدة والبطالة المقنعة في الجهاز الاداري للدولة .
- ان القوانين الأساسية التي تحكم وتنظم أعال الجهاز الادارى للدولة تعانى من درجات مختلفة من العيوب نرتبها كما يلى:
- هناك قوانين قديمة لم تعد تساير الظروف المعاصرة ولا متطلبات الحركة السريعة المنطلقة .
- هناك قوانين جديدة ولكنها تحتوى ثغرات تتيح فرصا للانحراف أو لتجميد التطبيق
   السليم للتشريع
- هناك قوانين جديدة ولكنها لم توضع موضع التطبيق الكامل لاحتوائها أفكاراً ومبادىء
   لا تتوافر للأجهزة المناط بها تنفيذها ، القدرة على وضعها موضع التطبيق السليم .

ان أسلوب الترميم التشريعي أنتج حالات من التناقض بين القوانين جعلها في بعض الأحيان غير ذات تأثير وأتاح الفرصة لمخالفتها والانحراف عنها ، أو جعلها في أحيان أخرى عقبة في سبيل تطور الجهاز الاداري للدولة وانطلاقه .

مشكلات الجهاز الاداري بالدولة . فقد قامت تلك السياسة في الأساس على أسلوب تسعير الشهادات وعدم الارتباط بين الأجر من ناحية ومحتوى الوظيفة وواجباتها من ناحية أخرى .

وقد أدت هذه السياسة إلى آثار سالبة متعددة أهمها :

- \_ تباعد الكفاءات العلمية عن العمل بأجهزة الدولة وتفضيلهم الهجرة أو العمل بالخارج سواء بالدول الأجنبية أو العربية طلبا للمرتبات المرتفعة .
- \_ ظهور محاولات الأفراد الانتقال من العمل بأجهزة الحكومة للعمل بالقطاع العام طلبا لمزايا الأجر الأعلى وحصص الأرباح وغيرها من أشكال المكافأت والمنح .
- اضطرار الدولة إلى ادخال تعديلات متنالية وترميهات لهيكل الأجور في محاولة الغاء عيوب
   تسعير الشهادات وجذب النوعيات مطلوبة ، من تلك المحاولات التوسع غير المخطط
   منح بدلات التخصص والتفرغ وبدلات طبيعة العمل والتمثيل وبدلات الاقامة في
   المناطق النائية وغيرها.
- أدى أسلوب تسعير الشهادات إلى تدفق الأفراد على التعليم الجامعي وعزوفهم عن التعليم المهنى التخصصي طلبا للوظائف ذات الأجر الأعلى التي تعتبر الشهادة الجامعية جوازا لها .
- ضعف نظم الرقابة وتقييم الاداء وتعدد الاجهزة القائمة بها وعدم تكامل جهودها عما يضعف من تأثيرها . ان نظام الرقابة وتقييم الأداء يسير في الغالب على أساس تاريخي يكتفي بالمراجعة لما تم من أعمال مستهدفا كشف الأخطاء دون أن يتمكن حتى الآن من الانطلاق إلى مستوى أعمق من المتابعة التي تستهدف التحذير ضد الأخطاء والانحرافات قبل وقوعها .
- لم تكن ظروف العمل ونظمه محل دراسة شاملة الأمر الذى أنتج نظها متباينة واجراءات مطولة فى كثير من المواقع. كذلك نجد أن ساعات ومواعيد العمل تتناقض فى بعض الأحيان مع متطلبات الأداء أو طبيعة الامكانيات المتاحة ، وتمثل ظروف العمل المادية غير المناسبة سببا مباشرا فى انخفاض كفاءة الأجهزة الادارية . ومن بين هذه الظروف المبانى والأثاثات والمعدات غير الملائمة والتى لم تكن موضعا للصيانة والتجديد من ناحية ، كما أنها تستنزف جانبا كبيرا من النفقات من ناحية أخرى .

144

ا ليرْ مَهُ مِل بُورِثْ سريرُ عِن

فى ضوء هذه الأسبب الرئيسية لتخلف نظم العمل بالدولة نستطيع تبين الحقائق التالية :

أن التطوير الحقيقي للجهاز الاداري للدولة يتوقف على اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى تتعامل مع المسببات الحقيقية لمشكلات هذا الجهاز الاداري .

\_ أن تطوير العمل بالجهاز الإدارى للدولة ( شاملًا القطاع العام ) يتطلب تخطيطا طويل الأجل ويستلزم جهدا أساسيا في الدراسة والتحليل .

ان احداث تطوير حقيقي في أجهزة الدولة سوف يتطلب بالضرورة اجراء تغييرات جذرية في نظام التعليم وأساليب الإعداد والتدريب لا تتضح أثارها الا بعد سنوات طويلة ، ولكن يجب البدء بها من الآن

أنه إلى جانب الجهود طويلة المدى ، يمكن القيام باجراءات مرحلية وأخرى سريعة
 تسهم في احداث أمرين :

• علاج بعض المشكلات لتكررة والواضحة .

• التمهيد لتقبل وفعالية التغييرات بعيدة المدى .

ان احداث أى تغييرات حقيقية فى كفاءة العمل بأجهزة الدولة يتطلب وجود سلطة قادرة
 على تطبيق توصيات التغيير ومتابعة تنفيذها والمحاسبة عن ننائج هذا التنفيذ

ان القيام بأى جهود لتطوير العمل بأجهزة الدولة يجب أن ينطلق من الدراسات العديدة
 المتاحة فعلا والتى أنفق فيها الجهد والمال بمعرفة أجهزة الرقابة المركزية وكذلك نتائج
 المؤتمرات وحلقات البحث المتكررة .

وفى ختام هذا الجزء لابد من الاشارة إلى الآثار السالبة التي حاقت بالجهاز الادارى للبدولة نتيجة لأعيال سياسة الرسوب الوظيفى والاصلاح الوظيفى وما ترتب عليهما من اضطراب الأوضاع الوظيفية واختلال العلاقات الرئيسية فى الوزارات والوحدات الادارية المختلفة . كذلك كان للقانون رقم ٨٣ لسنة ٧٣ وقرارات وزير التنمية الادارية أرقام ٢ لسنة ٢٧ و ٣٢٣ لسنة ٨٨ بتقييم بعض المؤهلات آثارها على الأوضاع الوظيفية وافتقاد الانسجام بين الأجور ومحتوى العمل فى كثير من الوظائف . ولا شك أن أى تطوير للادارة الحكومية لابد وأن يتصدى بكل حسم لتلك الأوضاع ويتخذ من الحلول الناجعة

#### سادسا \_ تقييم الكفاءه العامة للجهاز الاداري للدولة :

سوف تعتمد في تقييمنا للجهاز الاداري للدولة في مصر على المعايير الآتية :

- ـ التوافق التنظيمي مع سياسات واهداف وقواعد العمل .
  - التوافق مع المناخ والتغييرات المحلية والخارجية .
    - الاستفادة من الطاقات والموارد المتاحة .
    - القابلية للتطور واستيعاب الفكر الجديد .

وسوف نورد فيها يلى عرضا موضوعياً موجزاً لكل من معايية التقييم المشار إليها:

# (أ) التوافق التنظيمي مع سياسات واهداف وقواعد العمل:

يقصد بالتوافق التنظيمي أن تكون العناصر الرئيسية المكونة للجهاز الادارى للدولة متواجدة بنسب متوافقة ومتعادلة بحيث تتفاعل جميعاً في ايقاع محسوب ومتجانس لتحقيق أهداف قومية محددة ويقاس التوافق التنظيمي بمقاييس متعددة وسوف نورد عدد من أهم هذه المقاييس قرين تطبيقه على الوضع في الجهاز الادارى للدولة في مصر:

١ \_ مدى وضوح الأهداف ودقة تحديدها وتناسبها مع الظروف المتغيرة .

ان مشكلة أساسية من مشكلات الجهاز الادارى للدولة في مصر هي عدم وضوح الأهداف التي تسعى اليها كل وحدة من وحداته فضلا عن الصياغة الانشائية لهذه الأهداف بها لا يساعد في توجيه العمل بالاضافة الى عدم تناسب هذه الأهداف مع الواقع العملي

٧ \_ مدى وضوح واستقرار السياسات والقواعد المنظمة للعمل في مختلف مجالاته

يعانى هذا العنصر التنظيمي الهام من التوحيد والنمطية بغض النظر عن اختلاف الأهداف ومواقع التنفيذ وطبائع النشاط الى جانب عدم الوضوح والتجمد في سياسات وقواعد العمل

٣ \_ مدى وضوح الأسس والمعايير التي يتم اتخاذ القرارات في ضوءها .

يعانى الجهاز الادارى للدولة من عدم وضوح الأسس والمعايير التي يتم اتخاذ القرارات بناء عليها أو عدم اعمال هذه الأسس أو صبغها بالاعتبارات غير الموضوعية حال وجودها ذلك بالإضافة الى عدم التحديد الدقيق لسلطات اتجاذ القرارات على المستويات المختلفة .

- ٤ مدى سلامة الأساليب والاجراءات المستخدمة ووضوح معدل الأداء السليم ومقاييسه تعانى أغلب وحدات الجهاز الادارى للدولة من تخلف أساليب الأداء وبطء الاجراءات وتعقدها بتأثير العوامل السابق الاشارة اليها وكذا نتيجة لتخاذل وتضاؤل امكانيات الأفراد العاملين.
- مدى تجانس العناصر البشرية من حيث الاعداد والنوعيات ومستويات المهارة مع الأنشطة والوظائف المطلوب القيام بها من ناحية السياسات والاجراءات والموارد المتاحة من ناحية أخرى .

ولعل من أهم مظاهر الاضطراب التنظيمى بجهاز الدولة الادارى ذلك التضخم في القوى العاملة دون ارتباط واضح بين الأعداد والنوعيات من جانب وبين احتياجات ومتطلبات شغل الوظائف من جانب آخر فضلا عن التنفيذ الشكل لوصف الوظائف والتدريب هذا الى جانب تغليب النواحى الشخصية فيها يتعلق بالحركة الوظيفية بمختلف أشكالها .

### (ب) التوافق مع المناخ العام والمتغيرات المحلية والخارجية :

ان من أهم سهات التنظيم الفعال أن يكون متوافقاً ومتناسباً مع الأوضاع والظروف العامة التي يعمل في محيطها وباستخدام هذا المعيار في تقييم الجهاز الادارى للدولة في مصر يمكن أن نصل الى نتيجة واضحة هي افتقاد ممذا الجهاز للحد الأدنى المطلوب من التوافق مع المناخ العام . بل يصل الأمر الى التناقض بين تكوين هذا الجهاز وأساليبه وتوجهاته في العمل وبين الأوضاع المتجددة في البلاد والأمثلة على ذلك عديدة :

١ - الاستجابة لحركة المجتمع السياسية والاجتهاعية والاقتصادية والقانونية بانشاء تنظيهات جديدة على غير أسس علمية وبدون تحليل للتنظيهات القائمة وبدون تنسيق بين التنظيهات الجديدة وتلك إلقائمة ومثال ذلك الاستجابة العفوية غير المخططة لاتجاه البلاد نحو سياسة الانفتاح الاقتصادى بانشاء اهدة العامة لاستثهار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وهيئة سوق المال وانشاء وزارة الدولة للتعاون الاقتصادى ثم الغاؤها ثيم انشاء وزارة شئون الاستثهار والتعاون الدولى ثم الغاؤها ومن الأمثلة العديدة

أيضا انشاء المجلس الأعلى للحكم المحلى ( مجلس المحافظين ) وانشاء هيئات التخطيط الاقليمي كرد فعـل للاتجـاه نحـو سياسة الحكم المحلى والتخطيط الاقليمي وذلك دون الاستفادة الحقيقية من تلك التنظيهات الشكلية في أغلت الأحيان

عدم المرونة والتجمد أمام التطورات في المجتمع ومن أبرز الأمثلة ذلك التجمد وعدم
المرونة تجاه سياسة الانفتاح فقواعد وسياسات العمل ظلت على ما هي عليه فضلا
عن عدم التنسيق بين القرارات الصادرة عن هيئات ووزارات متعددة بالنسبة لنفس
الموضوع.

وهكذا يعاني الجهاز الادارى للدولة من مشكلات تقليدية ويقف حجر عثرة أمام تطور وحركية المجتمع نتيجة لعدم توافقه مع المناخ العام بما يحتم النظر في اعادة تنظيمه على أسس جديدة تتوافق والظروف العامة السائدة والمحتملة

أسام تطور وحركية المجتمع يضفى توافقه مع المناخ العام بها يحتم النظر في اعادة تنظيمه على أسس جديدة تتوافق والظروف العامة السائدة والمحتملة .

### (جـ) الاستفادة من الطاقات والموارد المتاحة :

من أبرز السهات السلبية للجهاز الادارى للدولة في مصر وضوح درجة عالية من عدم القدرة على استثمار الطاقات والموارد المتاحة تبديدها في أعمال غير منتجة في نفس الوقت الذي تعم فيه الشكوى من قصور الامكانيات وتأثيرها على الانجاز ومن أبرز الأمثلة على ذلك :

- التراكم غير المبرر لحجم العمالة كنتيجة لالتزام الدولة بسياستها في ايجاد وظائف بغض
   النظر عن حاجة هذه الوظائف من طاقات البشرية كما ونوعاً وفي نفس الوقت اهدار
   ملايين الجنبهات سنوياً على أنشطة تدريبية شكلية حالية من أى محتوى
- كذلك تمثل المبانى والأجهزة والمعدات صورة صارحة لتبديد الطاقات الناشىء من سوء الاستخدام
- ٣ ـ الزيادة المستمرة في حجم المخزون السلعى الراكد في مخازن ا لدولة .
   ومن ذلك نرى أن بعض أجزاء جهاز الدولة الادارى في مصر هي في ذاتها مصدر

لا تساف الاقتم إن معامل معرق لحومد التنمية وبينا كان القصد منها عكس ذلك.

#### (د) القابلية للتطور واستيعاب الفكر الجديد :

يمثل الجهاز الاداري للدولة في مصر أقدم البيروقراطيات في العالم ، ومن ثم فانه يتسم بدرجة عالية من التمسك بالتقاليد الادارية والعزوف عن التجديد والتطوير . ان التركيب الموضوعي للجهاز الاداري يجعل امكانيات التطوير أو التغيير فيه محدودة لدرجة بعيدة مما يسبب كثيرا من اليأس والاحباط لمن يتصدى لتلك المحاولة . ولعل من أهم الأسباب التي تقلل من فرص النجاح في تغيير جهاز الدولة في مصر تغييراً جذرياً حما يلي :

١ ـ تفتت عملية اتخاذ القرارات في أمور التطوير والتغيير وضر ورة مراجعة جهات مختلفة والحصول على موافقاتها بكل ما يوجد بينها من تناقضات ، فعلى سبيل المثال نحد ان ادخال أي تعديل على كيان تنظيمى في جهاز الدولة لابد وأن يتم بعد أخذ رأى وموافقة الجهات الآتية على الأقل :

- \_ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .
  - \_ وزارة المالية .
  - \_ مجلس الدولة .
- \_ اللجنة الوزارية المختصة .
- \_ اللجنة الوزارية للشئون التشريعية .
  - \_ مجلس الوزراء .
- وفي حالة استصدار قانون فان ثمة دورة أخرى لابد من المرور بها وتشمل:
  - \_ اللجنة المختصة في مجلس الشعب .
    - \_ مجلس الشعب .

فاذا أخذنا فى الاعتبار ان هذه الجهات جميعا لا تتفق على استراتيجية واضحة للتطوير الادارى ، فان ما بينها من اختلاف فى المفاهيم ينعكس على محاولات التطوير وتكون النتيجة اما وأدها أو اخراجها وقد مسخت وأفرغت من مضامينها الحقيقية .

تشابك مختلف وحدات الجهاز الادارى للدولة وتداخل الاجراءات فيها بينها واتصالها
 جميعا في النهاية برئاسة مشتركة يجعل من الصعب احداث تغيير له معنى في بعض هذه
 الوحدات دون أن يمس بتأثيراته وحدات أخرى . فاذا كان التغيير المستهدف مجققا

لصلحة مادية للعاملين في الوحدة المطلوب تعديل أوضاعها نجد العاملين في وحدات أخسرى يسارعون بالشكوى والتذمر والمطالبة بنفس الامتيازات حتى ولو لم يكن في أعيام مبرر للحصول عليها . وتكون النتيجة الخضوع لهذه الضغوط والميل الى تعميم هذه التعديلات على جميع الوحدات الأمر الذي يضعف فاعليتها ويفقدها القدرة على التأثير . ولعل من أبرز الأمثلة هنا ظاهرة بدل طبيعة العمل والبدلات المهنية التيقصد بها في أول الأمر أن تكون حوافز لفئات معينة من العاملين مطلوب تشجيعهم حيث تعانى الذولة من عجز في تخصصاتهم ويصعب الاحتفاظ بهم في الخدمة العامة بحيث يتخطفهم سوق العمل المحل والخارجي في الدول العربية ، ولكن تحولت هذه البدلات الى مقررات موحدة لجميع العاملين وبفئات مالية بسيطة بحيث فقدت معناها كحافز وتساوى الجميع في الحصول عليها .

عمومية القوانين واللوائح الحاكمة لجهاز الدولة ونمطية القواعد والاجراءات المطبقة
 في وحداته تجعلان التغيير في بعض هذه الوحدات أمراً صعباً ، حيث يتطلب جهدا
 خارقا لتعديل القانون العام ذاته وليس مجرد القواعد الخاصة بوحدة معينة

سابعاً ـ المشروع المفترح لتنظيم الجهاز الحكومى أسس وفلسفة التنظيم الجديد

يستند التنظيم المقترح للجهاز الأداري الرئيسي للدولة على ا لأسس التالية :

 التمييز بين أنواع الأنشطة الحكومية بحيث يخصص لكل مجموعة من الأنشطة تكوينات تنظيمية متناسبة معها من حيث طبيعة الأنشطة ومتطلباتها وبالتالي يقسم التنظيم الجديد الأنشطة الحكومية الى:

#### (١) الأنشطة السيادية:

وهى المتصلة بسلطة الدولة وتعتبر الوظائف الأصلية التى قامت الدولة فى الأساس من أجل تنفيذها وتضم أنشطة الأمن الداخلى والدفاع والعدالة والعلاقات الخارجية وادارة المال العام .

ويتناسب مع هذه الأنشطة شكل تنظيمي محدد هو « الوزارة » التي تباشر الأعمال بذاتها أو من خلال تقسيهاتها التابعة ( مصالح مثلا) .

#### (ب) الأنشطة الخدمية والانتاجية :

وهى المتصلة بتنظيم وادارة وتشغيل المرافق القومية ذات التأثير على الانتاج القومى والتى يقتصر القيام بها على التنظيمات العامة أو الحكومية حيث لا يكون فى قدرة التنظيمات الحاصة مواجهة متطلباتها الرأسمالية ، كما أنها لا تحقق أرباحا أو تهدف الدولة الى توفيرها بأسعار تقل عن تكلفتها

ويتطلب الأمر في هذه الحالة وجود تنظيات متحررة نشطة قادرة على غطيط وادارة أعيال هذه المرافق دون تعثر في اجراءات بيروقراطية تلازم التنظيات الحكومية عادة أي المطلوب لهذه الأنشطة تنظيات عامة من حيث الشكل ولكنها تسير وفق مباديء ادارية واقتصادية متحررة من القواعد الحكومية ومن الممكن استخدام نمط « الهيئات العامة » ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمتحررة ماليا واداريا والتي يقوم على ادارتها مجلس للادارة يمثل السلطة النهائية فيها والمقصود هنا طبعا هو نمط جديد من الهيئات العامة وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1917 ، وبالتالي تقترب في أساسها من المنعوم « الهيئات القومية المستقلة التي تنشأ بقوانين خاصة »

ونعتقد أن هذا النمط يصلح لاستيعاب أنشطة الخدمات والانتاج في المحالات الآتية :

- البترول .
- الكهرباء والطاقة
  - النقل
  - النقل البحرى .
    - الاتصالات.
    - الانصالات
       الطبران المدني
      - السياحة .
        - التعمين.
- التأمينات الاجتماعية

أحد المرافق في المجالات السابقة وتعتبر هذه الهيئات هي الوحدات التنظيمية الرئيسية ، ومن ثم تلغي الوزارات كنمط تنظيمي في هذه المجالات ليحل محلها و مكاتب وزراء دولة » يمثلون المسئولية الدستورية في كل يجال ويُعملون على التنسيق بين الهيئات العامة في مجالات الخصاصاتهم .

#### (ج) الأنشطة المحلية:

وهى الانشطة الحدمية التى يتم تنفيذها على المستوى المحلى وتمثل اهتهاما علميا صرفيا ينفذ فى اطار توجيهات أو سياسات قومية مرنة لكى تؤخذ الظروف الواقعية للمحليات نى الاعتبار وتغطى هذه الانشطة المحلية ما

- الثقافة والتعليم .
- الصحة واصحاح البيئة .
  - التموين .
  - التنمية الزراعية
- العمل والرعاية الاجتماعية .
  - الاسكان .

وفي تصورنا ان النمط الأفضل لتقديم هذه الأنشطة المحلية هو أحد نمطين (حسب طبيعة النشاط):

- مديريات الخدمات باعتبارها تقسيهات تنظيمية نابعة من ديوان المحافظة ومرتبطة بها ( ويسرى هذا على الأنشطة الخدمية مثل التعليم والصحة والعمل مثلا).
- هيئات عامة محلية تابعة للمحافظة تتمتع باستقلال ادارى ومالى نسبى
   وتقوم بادارة وتشغيل المرافق المحلية ( المستشفيات ، الصرف الصحى ، المياه ، . . . . ) .

وفي هذه الحالة أيضا تلغى الوزارات المركزية كنمط تنظيمي ليحل

ا ليرزنا عل لوقة مسرأه

127

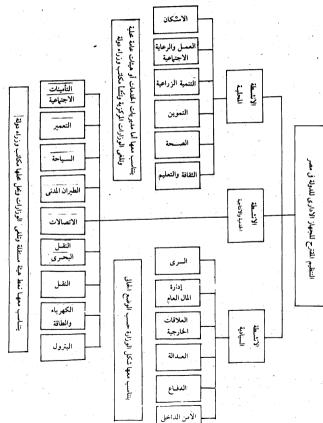

شكل رقم ه/ ع

محل كل منها « مكتب وزير الدولة » ويختص كل منهم بتنسيق السياسات العامة والخطط القومية لمجال نشاط معين أو أكثر .

\_ استحداث فكرة « المجالس التخطيطية » لتخطيط وتنسيق ومتابعة تطوير الأنشطة والخدمات في مجال أو مجالات متصلة بحيث تتحقق أعلى درجة من حسن توظيف الموارد وتوجيهها من ناحية ، واقتراب عمليات التخطيط والمتابعة والتطوير من واقع الهيئات الفائمة على التنفيذ من ناحية أخرى . كل ذلك دون الوقوع مرة أخرى في دوامة الأجهزة الحكومية ومشكلة تضخم الوزارات وتباعدها من مشاكل وواقع التنفيذ .

ويشكل « المجلس التخطيطي » من مجموع ( أو بعض ) رؤساء الهيئات العامة المستقلة العاملة في مجالات متصلة وتكون رئاسة المجلس بالتناوب بين رؤساء هذه الهيئات . ويعتبر المجلس التخطيطي معاونا وأداة مساعدة لوزير الدولة المختص ينقل اليه مشاكل الهيئات الأعضاء وخططها وبرامجها وتوجهاتها ، كها يتلقى خطط الدولة وسياساتها وتوجهاتها لينسق التزام الهيئات العامة بها ، ويبدى الرأى في صلاحيتها .

وتساعد هذه الفكرة على احداث أكر درجة مكنة من التكامل والتفاعل اد يمكن للهيئة الواحدة أن تمثل في أكثر من مجلس تخطيطي واحد بحسب اتصال أعمالها بهيئات أخرى . اد يمكن مثلاً أن يكون اتحاد الاذاعة والتليفزيون عضوا في « مجلس تخطيط الاتصالات » وكذلك عضوا في « مجلس تخطيط الثقافة والتعليم » وهكذا . .

٣ - استحداث فكرة « المجلس الوزارى » المتخصص ، ذلك أن مجلس الوزراء بحكم تشكيله وعدد أعضاءه لا يستطيع دراسة الموضوعات المتخصصة التي تعرض عليه ، لذا يلجأ الآن الى تشكيل لجان وزارية متخصصة . ولكن اللجان الوزارية بشكل عام تفتقد السلطة في اتخاذ القرار ويقتصر دورها على التوصية لمجلس الوزراء . . من ناحية أخرى فان رئيس اللجنة الوزارية ( وقد يكون رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أقدم الوزراء ) ليس له سلطة بصفته رئيسا للجنة في التدخل أو التنسيق بين أنشطة وأعال الوزارات المشتركة في اللجنة .

لذلك فان فكرة « المجلس الوزارى » المتخصص تقوم على أساس قيام مجموعة من الوزراء يشرفون على مجالات عمل متصلة ومتكاملة ويعملون تحت رئاسة نائب لرئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس الوزارى بمثابة مجلس وزراء مصغر يتمتع بسلطة كاملة فى اتخاذ القرارات فى مجالات معينة ولستوى معين . بحيث يختص مجلس الوزراء الموسع بشئون السياسات القومية والمسائل ذات الاهتمام المشترك لكافة قطاعات الدولة .

- ومن المقترح في التنظيم الجديد تشكيل المجالس الوزارية :
- (١) المجلس الوزاري للانتاج والخدمات القومية .
  - (ب) المجلس الوزاري للخدمات المحلية .
- ٤ استحداث فكرة « القانون التنظيمى العام » بمعنى أن يصدر التنظيم العام للجهاز الادارى الرئيسي للدولة بقانون بحيث لا يجوز التعديل فيه أو التغيير الا بتعديل القانون والغرض من هذا هو تحقيق الاستقرار التنظيمي والحد من التغييرات غير المدروسة . فلا يتم تعديل الهياكل الأساسية ولا اختصاصات أو تشكيلات الوزارات وغيرها من وحدات التنظيم الادارى العام الا بقانون .
  - ٥ التمييز بين أدوار الوزراء في التنظيم الجديد على الوجه الآتي :
- (١) وزراء يشرفون على الوزارات التي تتولى الأعيال السيادية وتوجيه الاقتصاد القومي للدولة وتتمثل في الوزرارت الآتية :

الخارجية ، الداخلية ، العدل ، الدفاع ، الانتاج الحربى ، المالية . الاقتصاد والتجارة ، الرى .

ويستمر العمل فى هذه الوزارات وفقا للأوضاع القائمة حاليا باعتبارها تبـاشر أنشـطة تقليدية تتولاها الدولة بها لها من سلطة السيادة على أراضيها وسلطتها فى توجيه الاقتصاد القومى وجباية الأموال

(ب). وزراء دولة للانتاج والحدمات القومية وهم وزراء الدولة للطاقة ، النقل والاتصالات ، التعمير ، التنمية الصناعية ، التنمية السياحية ، الأوقاف مع الغاء الوزارات القائمة حاليا المختصة بهذه الأنشطة على أن تمارس كافة الأنشطة التنفيذية التي كانت تتولاها هذه الوزارات والمصالح التابعة لها من خلال هيئات عامة قائمة أو هيئات عامة جديدة تنشأ لهذا الغرض لما يحققه هذا الشكل التنظيمي من مزايا عديدة في مجال التخطيط والمتابعة وتحرره من اللوائح المحكومية وتمتع مجالس ادارة هذه الهيئات بسلطات وصلاحيات واسعة في

الأدارة ، مع اعادة النظر في تحديد مستوى تقييم رؤساء هذه الهيئات بها يتناسب مع الصلاحيات الممنوحة لها والمسئوليات المناطة بها على أن تحجب سلطة الوزارة التي كانت تمارسها على هذه الهيئات ، تدعيها لمبدأ اللامركزية وبها يسمح بتضرغ الوزير المختص للسياسات العامة بقطاعه ، مع تحمل بجالس ادارة الهيئات المسئولية الكاملة عن ادارة وتشغيل وتطوير المرافق العامة التي تدخل في نطاق اختصاصها .

(جـ) وزراء دولة للخدمات والمرافق ذات الطابع المحلى والتي تزاولها مديريات الحدمات المختلفة بالمحافظات

وهؤلاء يهارسون عملهم في التنسيق بين خطط المديريات ذات الأنشطة النظيرة بالمحافظات المختلفة وابداء الرأى الفنى في اطار السياسة التي يقررها المجلس الوزارى للخدمات المحلية والمقترح تشكيله برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات المحلية وعضوية وزراء الدولة للخدمات المحلية والمحافظين والذي يختص برسم السياسة والخطط العامة للخدمات المحلية والتنسيق بينها وحل المشكلات التي قدذ تنشأ بين الأجهزة المختلفة .

ومن مقتضى هذا التعديل اعادة النظر فى الأنشطة المركزية التى كانت تزاولها بعض وزارات الحدمات القائمة حاليا وذلك بعد الغاء هذه الوزارات السناد هذه الأنشطة الى هيئات عامة تنشأ لهذا الغرض أو الى هيئات قائمة تتبع وزير الدولة كل حسب اختصاصه . على أن تنقل كافة المرافق ذات الطابع المحلى الى المحافظات تأكيدا لدور الحكم المحلى .

تتناسب الاختصاصات مع الشكل التنظيمي وتجنب الازدواجية أو التداخل في
 اختصاصات المستويات التنظيمية المختلفة في ذات المجال.

وعلى هذا تكون الاختصاصات العامة لوزراء الدولة وفي علاقاتهم مع الهيئات العامة أو مديريات الحدمات المحلية على النمط الآتي :

#### (١) في مجال التخطيط :

(١) اقتراح وتحديد الأهداف العامة المتعلقة بالقطاع والمطلوب تحقيقها في

- اصدارالتوجيهات بشان هذه الأهداف الى الهيئات والأجهزة التى يشرف عليها وزير الدولة المختص كل فيها يخصه
- دراسة الخطط الموضوعة بواسطة الهيئات والأجهزة التي يشرف عليها والتنسيق بينها بها يحقق التكامل والترابط في اطار الأهداف العامة المقررة .
- وضع خطة موجدة للقطاع تمهيدا لعرضها على المجلس التخطيطى المختص الاقرارها وارسالها لجهاز التخطيط والمتابعة والموازنة لمراجعتها وادراجها بالخطة العامة للدولة.
- تلقى خطة القطاع بعد اقرارها من السلطات المختصة في صورتها
   النهائية وابلاغها للهيئات والأجهزة التابعة لتنفيذها

#### (ب) في مجال المتابعة وتقييم الأداء:

- متابعة تنفيذ الخطة بهيئات وأجهزة القطاع .
- تقييم أداء هيئات وأجهزة القطاع دون التدخل في الشئون التنفيذية
   لها.
- ارسال تقارير متابعة تنفيذ خطة القطاع الى جهاز التخطيط والمتابعة
   والموازنة ،

#### (ج) في عجال البحوث والدراسات:

- اعداد مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع .
  - اعداد وصياغة الاتفاقيات الخاصة بالقطاع
- اقتراح سياسة التعاون مع الهيئات الأجنبية في المجالات المختلفة .
  - اعداد واستصدار التوجيهات الفنية لوحدات القطاع .
- استحداث مجموعة من الأجهزة المركزية المتخصصة تشكل أجهزة مجلس الوزراء يتولى
   من خلالها توجيه وتنسيق أعيال الأجهزة الادارية المختلفة .

ومن مقتضى ذلك ايجاد الأجهزة المركزية التي تعاون مجلس الوزراء في مهام دم التخطيط والمتابعة ، التنمية الادارية ، الاحصاء والمعلومات ، الاعلام ، البحث العلمى ، ويستتبع ذلك نقل تبعية كافة الوحدات التنفيذية التى قد تكون مرتبطة بتلك الأجهزة المركزية الى المستوى التنظيمي المناسب .

وبذلك يتحقق لمجلس الوزراء امكانية التخطيط القومى الشامل مع اسناد مهمة اعداد الخطط الفرعية وتنفيذها في اطار السياسة العامة للدولة الى المرافق والوحدات القومية والمحلية

#### أهداف يحققها التنظيم المقترح:

من منطلق أسس وفلسفة التنظيم المقترح نجد أن المشروع يحقق النتائج التالية ويعالج العيوب التنظيمية القائمة على الوجه التالى :

- ١ \_ وضوح الشكل التنظيمي الرئيسي للدولة وفلسفته واستراتيجيته .
- ٧ \_ تحقيق الاستقرار التنظيمي قائم على استصدار قانون بالتنظيم الأعلى للدولة .
  - ٣ \_ توحيد أسلوب معالجة تبعية الوحدات والحاقها بالقطاع الواحد .
- ٤ القضاء على ازدواج الاختصاصات وتداخلها واختلاط الأدوار بين الأشكال التنظيمية المختلفة
  - القضاء على تعدد الأجهزة الرأسية والمستويات الادارية الوسيطة .
- تأكيد دور الحكم المحل والقضاء على المركزية المعوقة وايضاح العلاقات التنظيمية بين الحكم المحل والوزارات المركزية
  - ٧ \_ تحقيق فاعلية جهاز مجلس الوزراء واستكمال أجهزته .

#### مقتضيات تنفيذ التنظيم المقترح والاجراءات المكملة له :

يتطلب تنفيذ التنظيم المقترح اتخاذ بعض الاجراءات واستصدار تشريعات واجراء بعض الدراسات المكملة لهذا التنظيم حتى يحقق الهدف المنشود منه وهو ايجاد تنظيم ادارى كفء وفعال قادر على تحقيق الأهداف المقررة .

وعلى ذلك فان الأمر يتطلب اتخاذ ما يلى :

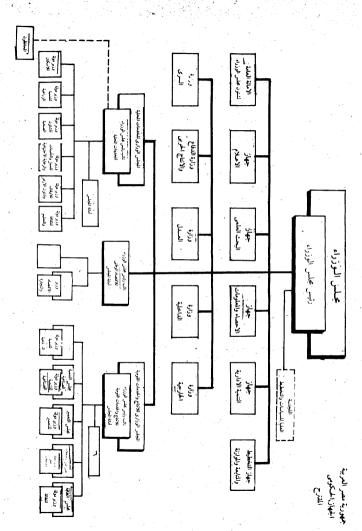

# اليزن د ورم سرام

#### استصدار بعض التشريعات:

#### ١ - استصدار تشريع بالتنظيم الأعلى للدولة :

بها يضمن تحقيق الاستقرار له وبحيث يتضمن هذا التشريع ما يأتني:

- (١) شكل التنظيم الرئيسي للدولة متضمنا الوزارات ومكاتب وزراء الدولة وأجهزة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزاراء وأهدافها العامة .
- (ب) تحديد سلطات اصدار القرارات التنظيمية واجراءات التنظيم سواء لأول مرة أو عند اعادة التنظيم .
- (جـ) الشروط والمبررات والأحوال التي تسمح باعادة التنظيم والحد الأدنى للمدد التي تسمح بذلك

#### ٢ \_ اعادة النظر في قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

للتعرف على ماشابه من مشاكل فى التطبيق بما جعل كثيرا من الهيئات العامة تخرج عنه ، ودراسة مدى ملاءمة هذا القانون لشكل الهيئات القومية المستحدثة التى لم يتحدد لما شكل قانونى أو تنظيمى موحد ، بما يقتضى تحديد أدق وأوضح للشكل القانونى للهيئة العامة والهيئة القومية اذا تطلب الأمر ذلك بهدف وحدة المعاملة . وما اذا كانت هناك حاجة لقانون موحد أم يترك الأمر لاستصدار تشريع ينظم كل هيئة على حدة .

#### ٣ ـ استصدار قرار رئيس الجمهورية بتحديد المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة التي تخرج عن اختصاص وحدات الحكم المحلى :

تضمنت المادة ( ٢ ) من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ النص على أن تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقع في وائرتها كها تتولى هذه الوحدات كل في نطاق احتصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيها عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

كها نصت المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي الصادر بها قرار

النحبو المبين في هذه اللائحة انشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فنيا عدا المرافق القومية وكمذلك ما يصدر من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة » .

ومفاد ذلك أن المرافق القومية وكذلك المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة تخرج عن اختصاص وحدات الحكم المحلي .

لذلك فان الأمر يتطلب تحديد ما يعتبر موفقا قوميا وكذلك ما يعتبر مرفقا ذا طبيعة خاصة

وكذلك يتطلب الأمر تحديد اختصاصات وسلطات الهيئات العامة الحالية سواء ما يدير منها مرفقاً يعتبر قومياً أو محلياً أو ذا طبيعة خاصة .

وهنا يثور التساؤل عن المغيار الذي يتقرر على أساسه اعتبار ـ مرفق ما ـ مرفقا قوميا

أو مرفقاً ذا طبيعة خاصة وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاصات وحدات الحكم المحلي . وفي هذا المجـال فانــه يمكن اتخاذ المعايير التالية أساسا لتحديد المرافق القومية ،

(١) بالنسبة للمرافق القومية :

المرافق ذات الطبيعة الخاصة .

وهي التي ينطبق عليها أحد أو كل المعايير الآتية :

١ - الأعمال السيادية للدولة :

وهى الأعمال التي تتولاها الدولة بحكم سلطتها على أراضيها ولا تقبل التجزئة أو

التقسيم على المحليات مثل الدفاع وأعمال العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العالم

٢ - المرافق التي تقع في نطاق أكثر من محافظة :

مثل الطرق الرئيسية بين المحافظات المختلفة ، والسكك الحديدية والنقل بين أكثر من محافظة . . . الخ .

السر نماعل إورة عمر إلعا

# ٣ \_ الأعمال المتعلقة برسم السياسة العامة للدولة والتخطيط القومي :

ان التخطيط هو عنصر من عناصر الادارة ويذلك يلاحظ انه واجب من واجبات الأجهزة القائمة على أى نشاط من أنشطة الدولة سواء على المستوى المركزى أو المحلي .

فتنفيذ الخدمات في المواقع المحلية يقتضى تخطيطا على مستوى هذه المواقع بيارسه الرؤساء المسئولين فيها ، الا أنه يجدر التمييز بين هذا النوع من التخطيط الذي يرتبط بخدمة معينة ونوع آخر لا يرتبط بخدمة بذاتها وانها يتصل بعملية اتخاذ القرارات على مستوى القيادة العليا المسئولة عن ادارة وتسيير الحكومة في مجموعها .

ولاشك ان من أهم خصائص نشاط التخطيط بهذا المفهوم هو انه يعتبر مرفقا قوميا ولو اقتضى الأمر أن تنبع الخطط من احتياجات ومقترحات من مختلف الوحدات التنفيذية المركزية منها أو المحلية .

وعلى ذلك تعتبر أجهزة التخطيط القومي وما يتعلق به من رسم سياسات عليا أو وضع استراتيجيات مرفقا قوميا .

#### ٤ \_ أعيال البحث العلمى:

ان أعمال البحث وتطوير مرافق الدولة وتحسين أدائها وتطبيق أحدث النظريات في عال العلم والتكنولوجيا يقتضى الاهتمام بالبحوث العلمية في مختلف جوانبها وهذه البحوث لا تحدم منطقة جغرافية معينة وانها تخدم رسم السياسة وأتخاذ القرارات التي تشمل الدولة بأكملها.

وبذلك فان نشاط البحث العلمي ( بمختلف فروعه ) يعتبر مرفقا قومياً ، على أن هذا لا يمنع ولا يتعارض مع ممارسة نشاط البحث العلمي في المحليات .

# (ب) المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة :

وهي التي ينطبق عليها أحد أو كل المعايير الآتية :

#### ١ \_ بعض الأعمال السيادية للدولة :

وهي الأعــال التي تتولاها الدولة بحكم سلطتها على أراضيها ويمكن تجزئتها أو

107

تقسيمها على المحليات الا أن لها طبيعة خاصة تبرر ادارتها مركزيا وبالتالى خروجها عن سلطة المحليات . وذلك مثل العدالة ـ الأمن الداخلي

ويرتبط بهذه الأعمال السيادية ارتباطا وثيقا أعمال جباية الأموال وتحصيلها وكذلك الثروات القومية مثل اكثنار وأعمال حفظها وحمايتها والتنقيب عنها وعرضها

وكذلك المشروعات المتعلقة بالخدمات الدولية مثل قناة السويس ، وهذه المرافق لها اتصال وثيق بسيادة الدولة

# ٢ - الأعمال والمرافق التي يتم التحكم فيها مركزيا :

( أي لا يمكن تجزئة ادارتها )

وهى الأعمال والمرافق التى وان كان يستفيد بها مواطنو الوحدات المحلية الا انها. تخضع فى ادرتها لتحكم مركزى وارتباط عضوى على مستوى الحمهورية.

ومن أمثلة ذلك مرافق الكهرباء والرى والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية .

#### ٣ - المشروعات والأعمال الانشائية الكبرى :

وهى المشروعات الكبرى التى تتطلب أموال وامكانيات وتكنولوجيا متقدمة تتجاوز المكانيات محافظة بذاتها ، حتى وان كانت تقم فى نطاق محافظة واحدة مثل الحديد والصلب ، السد العالى ، مشروعات استصلاح الأراضى ، المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

وعملى ضوء المعايير السابقة يمكن تصنيف الهيئات الى هيئات قومية وهيئات محلية ومرافق عامة ذات طبيعة خاصة تخرج عن اختصاص وحدات الحكم المحلى .

كها يتم اعادة النظر فى احتصاصات الهيئات القائمة أو التى تنشأ مستقبلا على ضوء تلك المعايير .

ثانيا - اجراء بعض الدراسات المكملة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ التنظيم المقترح: ( ) - اجراء دراسة تفصيلية عن دواوين الوزارات الحالية:

وما يتطلبه الأمر من الابقاء عليها أو نقل بعض اختصاصاتها سواء الى هيئات أو

- للمعايير والمعالجة التنظيمية التي تضمنها مشروع التنظيم المقترح والتي تتلخص فيها يلي :
- ادماج بعض الهيئات لتحقيق التكامل في الأنشطة وايجاد كيانات تنظيمية كبيرة تسمح باعطاء صلاحيات كبرى لقيادتها والتي يقترح أن ترقى الى مستوى درجة الوزراء في بعض الحالات
- (ب) وضع نظام لتقييم مستوى الهيئات العامة والمصالح على أسس ومعايير واضحة أسوة بها هو متبع في تقييم مستوى الشركات وذلك بهدف الوصول الى تحديد مستوى قياداتها على أسس موضوعية سليمة .
- (ج) تحقيق التوازن في نطاق اشراف الوزراء عن طريق اعادة النظر في تبعية الهيئات للوزراء بها يتناسب مع طبيعة الأعمال من جهة ونطاق اشراف الوزير من جهة أنه م
- (د) اعادة النظر في أوضاع بعض الصناديق ذات الشخصية الاعتبارية وذلك بادماجها ضمن اختصاص دواوين وزارات السيادة .

# ٢ - اجراء دراسات أخرى مكملة لتحديد نظم وأساليب العمل بوحدات الجهاز الحكومي مثل :

نظم التخطيط ، الرقابة ، المتابعة ، تقييم الأداء حتى تتكامل حلقات التنظيم .

# ٣ \_ وضع معايير وقواعد لقياس كفاءة الهيكل التنظيمي :

تكون أساسا للتقييم والحكم على الهياكل التنظيمية وما اذا كانت في حاجة الى تعديل أم لا تلافيا للتعديلات الكثيرة والمتعاقبة وما يترتب عليه من آثار سيئة تنعكس على العمل .

# ٤ \_ اعادة النظر في جدول المرتبات والأجور بالجهاز الحكومي

بها يتمشى مع مستوى الأسعار ومستوى الأجور في شركات الاستثهار وبعض شركات القطاع الخاص . مما يقضى على ظاهرة تسرب الكفاءات من الجهاز الحكومي ، وبها يتيح الفرص للعاملين للارتفاع بمستوى أجورهم باستمرار دون حاجة الى اجراء ضغوط على

101

قيادتهم الادارية لاعادة النظر في الهياكل التنظيمية على فترات متقاربة لمجرد توفير فرص الترقية دون مفتضيات تنظيمية حقيقية

# ٥ - اجراء دراسات مكملة لنظام الحكم المحلى القائم حاليا

بغرض التعرف على نواحى النجاح والقصور في ضوء التجربة السابقة وتقييم نتائج التنظيم القائم ومدى فاعليته وعلى الأخص الواحى التالية :

- (۱) التخطيط الاقليمي واللجان ألعليا للتخطيط الاقليمي ودورها في المجالات الاقتصادية وبجالات التخطيط ومدى الحاجة الى هذه الاقاليم بصورتها الحالية أو العمل على تطويرها بحيث تصبح احدى وحدات الحكم المحل لها كيانها الخاص وبحيث يضبح للاقليم مهام أخرى محددة أسوة بالمحافظات في مجال الحكم المحل
- (ب) دراسة تحديد نطاق وحدود الوحدات المحلية وفقا لأسس ومعايير محددة سلفا بغرض
   تلافى التفتيت الظاهر في وحدات الحكم المحلى في الوقت الحاضر

بالإضافة الى مهام التخطيط التي يتولاها في الوقت الحالى .

- (جـ) تدعيم سلطة المحليات بكافة مستوياتها واعطاء المزيد من اللامركزية لبعض الوحدات التابعة للمحافظات لتنطلق في تنفيذ خططها بمرونة أكثر
- (د) ضرورة ارتباط نقـل الاختصـاصات منالمركزيات الى المحليات بنقل الموارد المالية والاعتبادات المخصصة لها تبعا لنقل النشاط للمحليات

#### ٦ ـ عقد ندوات لشرح أهداف وفلسفة التنظيم الجديد

حتى يمكن تهيئة الجولتقبل هذا التنظيم وبالتالي يلقى التأييد عند وضع هذا التنظيم موضع التنفيذ .

#### الاجرااءات العاجلة:

أن تطوير نظام العمل بالدولة ومؤسساتها ـ وان كان يتطلب تخطيطا طويل الأجل ـ ويحتاج الى توفير وتطوير مقومات أساسية يستغرق اعدادها عدة سنوات ـ نظرا الأنها تتناول بالتطوير مسائل ونظم جذرية لا يمكن تغيرها تغييرا كليا وفوريا ـ ولا يمكن أن يعطى تتمام ما المام عدد الله على المام المام عدد الله ع

بالعالة واحتياجاتها وكذلك اعادة النظر في ظروف العالة ونظمها الى جانب أمور جذرية أخرى خاصة بالأجور وظروف العمل وغيرها مما هو مرتبط بضرورة ايجاد حلول جذرية لنظم العمل بالدولة ) .

الا أنه من الواضع أن نظم العمل بالدولة بها بعض النواحي التي يمكن التعرض لما فورا بحسن التنظيم وسرعة التطبيق - وبها لا يلقى على الدولة أعباء جديدة في العهالة أو التكاليف . بل أن العكس هو الصحيح . وذلك بعلاج بعض المشكلات الواضحة المحددة - بحيث يمكن تحقيق نتائج ايجابية تخفف من أعباء الجهاهير بل وتكون مدخلا يزيد من فرص نجاح التطوير الشامل .

#### تنظيم ساعات تأدية الخدمة للجمهور :

يقترح تنظيم ساعات تأدية الخدمة للجاهير على الأساس الآتى :

- يبدأ استقبال الجهاهير طالبة الخدمة بعد ساعتين من بدء العمل بكل جهة ، وذلك
   لاتاحة الفرصة للوظفين لتنظيم أعهالهم وانهاء ما تراكم لديهم من عمل يوم سابق
   والاستعداد لتلقى الجهاهير
- تستمر خدمة الجهاهير حتى ساعتين قبل انتهاء العمل اليومى بكل جهة أى أن الخدمة الجهاهيرية تستمر في المتوسط أربع ساعات من اجمالي ثهانى ساعات يوميا وبشرط أنه خلال هذه الساعات الأربع يتفرغ الموظفون تماما لخدمة الجمهور وتوضع ضوابط انتظام تواجدهم باستمرار ، وتكون مسئولية الرؤساء في كل جهة تنظيم بدائل لمن يضطر لمغادرة عمله .
- يمنع تماما استقبال أفراد الجمهور سواء أكانوا طالبى خدمة أم لزيارات شخصية فى غير الساعات المحددة لذلك ، ويمنع استقبال الزوار فى أماكن تأدية العمل بل يخصص فى كل مكان لاستقبال زائرى الموظفين .

#### تبسيط اجراءات الخدمة :

قام الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتجميع شكاوى الجمهور من سوء الخدمة وبطء الاجراءات وتعقدها باجهزة الدولة والقطاع العام وفي ضوء تحليلها يندب خبراء منه لمساعدة وحدات التنظيم والادارة بالوزارات والهيئات والشركات لوضع الحلول لهذه المشكلات من

خلال دراسة الاجراءات وتبسيطها . على أن تكون مسئولية الجهاز متابعة التطبيق ورفع تقارير الى رئاسة الجهات غير المتعاونة أو غير الجادة في التطبيق لتوقيع جزاءات عليها .

#### تعديل قواعد ولوائح العمل:

فيا لا يتعارض مع مطلب احداث ثورة تشريعية كاملة والمنصوص عليها فى خطة الأجل الطويل ، تكلف كل جهة ادارية بمراجعة اللوائح وقواعد العمل السارية بها واعداد مقترحات بشأن تعديلها التهاسا لسرعة الاجراءات وتبسيطها مع أحكام الرقابة على العمل والعاملين بها لا يخل بمرونة الأداء ، ويتم تعديل هذه اللوائح والقواعد بقرارات وزارية أو بقرارات من رئاسات الجهات فى حدود السلطات المفوضة اليها ، أما تلك التى تحتاج إلى تعديل قانون أو قرار جهورى فيصير تجميعها بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تعديل قانون أو قرار جهورى فيصير تجميعها بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراستها وتنسيقها ثم التقدم بها الى رئاسة الوزراء دفعة واحدة لاستصدار القرارات الجمهورية والقوانين اللازمة .

ضبط عمليات الاسكان الادارى وتنظيم امداد أجهزة الدولة بالمستلزمات المكتبية وغيرها :

منعـا للاسراف في استهـ لاك المستلزمات والانفاق على ايجار الأماكن ، وضمانا لحسن الاستفادة منها وصيانتها وتجديدها ، فانه من الضروري القيام بالاجراءات الآتية :

- دراسة نظام الاسكان الادارى ومدى تناسب الأبنية المخصصة لأجهزة الدولة لنوعيات النشاط الذى تمارسه ومدى توافر مقومات الأداء السليم لها.
- دراسة تكلفة الاسكان الادارى على مستوى الدولة ومدى تناسبها مع انجازات الأجهزة.
- دراسة درجة الافادة الفعلية والاستخدام الفعلى للأبنية المتعددة التي تشغلها أجهزة الدولة
- دراسة مدى تناسب التوزيع الجغرافي لأبنية الأجهزة الادارية ودرجة التشتت أو التقارب
   بينها وتأثير ذلك على كفاءة عمليات الاتصال وسهولة التعامل خاصة من ناحية اتصالها
   باجراءات جماهيرية
- ــ حصر المعدات والأثاثات المكتبية سواء المستخدمة أو التي بالمخازن وتبين مدى حسن

#### استخدامها وربط هذه الموجودات بخطط الشراء والتجديد .

- دراسة أسلوب استيفاء كل جهاز من أجهزة الدولة لاحتياجاته من المستلزمات المكتبية والمطبوعات ومدى التكرار والاسراف في استخدامها وإمكانيات توحيدها والسيطرة على المخزون منها وتوزيعها على أساس معدلات استهلاك مقدرة.
- دراسة الأساليب المتبعة في صيانة المباني والمعدات المكتبية وتجديدها وتكلفة هذه الصيانة والتجديدات والتعرف على امكانية توحيد المسئولية عنها في جهة مركزية تسيطر عليها جميعا وتخطط لها بشكل متكامل يتبع الاستخدام الأمثل للطاقات المبعثرة في الورش
   الأميرية وورش الاصلاح والصيانة المتعددة في وزارات وأجهزة الدولة والقطاع العام

## نظرة احصائية للجهاز الاداري للدولة :

### جدول يوضح تطور عدد الوزارات في مصر والوضع المقترح

| ۱۹۸۶ الوضع المقترح ۷ ۳۰ ۱۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | بیان ۱۹۰۲<br>عدد الوزارات عدد مناصب وزراء دولة |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

# جدول يوضح عدد الوزارات في الدول المختلفة

| عدد الوزارات | الدولة  |
|--------------|---------|
| (1) 14       | امريكا  |
| (1) 17       | المريحا |
| (1) 14       | انجلترا |

 <sup>(</sup>١) انظر تنظيم الجهاز الحكومي في اليابان الاستاذ الدكتور حسن توفيق نشره صادت من الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة مايو ٧٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر تنظيم الجهاز الحكومي في انجلترا الاستاذ الدكتور حسن توفيق نشره صادت من الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة مايوم ۷۹

## يبلغ عدد وحدات الحكم المحلى (١)

٨ أقاليم اقتصادية ٢٦ محافظة ١٧٢ مدنية 120 مک ٢٦ حياً

۸۰۸ نری

الهيئات (٢)

الهيئات العامة الاقتصادية ٤٦ هيئة ( من واقع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٣٩ لسنة ٧٩ وتعديلاته وموازنة ٨٣ / ٨٨) الهيئات الأخرى ( الغير اقتصادية ) ٨٣ هيئة

هيئات القطاع العام ٢٦ هيئة

عدد العاملين:

77/70 11/1 انسبة التطور ٠٠٠ و٩٣٣ ٠٠٠ر٥٧٤ر٢ 7,470,4

عد السكان:

4.,149,... ٠٠٠ر٢٥٢ر٢٤ 11:13 العاملين بالحكومة المركزية في ١ / ١ / ١٩٨٢

(4),444,14.

<sup>(</sup>١) حسن احمـد توفيق ، الإدارة العـامـة ( القـاهـرة : الهيشة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ۱۹۸۳ ) ، ص ۷۳ .

<sup>(</sup>٢) لمعلومات أكثر تفصيلا انظر بحث اعادة تنظيم الجهاز الحكومي للدولة . اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يونية ٨٤ ص ٦٨ إلى ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الجهاز المركزي للتنظيم الادارة ، حصة العمال في الحكومة المركزية عن الحالة في ۱ / ۱ / ۱۹۸۲ سلسلة بيانات رقم ۷۷ فبراير ۸۳

# قوزيع الصاملين على انقطاعات والمجموعات المختلفة

| 7 34                        | ٠,   |      | Y VI      | -     |       |      |         |      |            |      | ځ               |         | 3     |       |          |       |
|-----------------------------|------|------|-----------|-------|-------|------|---------|------|------------|------|-----------------|---------|-------|-------|----------|-------|
| التامينساق                  | AV-A |      | .3035     | 1     | ***   | ١٠٠  | 4-401   | 7    | usu        | 1:   | 1:13            | :       | 11011 | =     | 444.4.   | =     |
| الخدمات الرثامية            | ¥    | y.   | 170       | Ϋ́    | 7     | ı    | 144     | ٠,   |            | ريا  | ع               | ر،      |       |       | ÷3       | ų     |
| النفاع والامن والمدالة      | 77   | ž    | ¥41 33.43 | ٧ر3   | VL3   | ۲۰۲  | 8.00    | Ý,   | 222        | چ    | 1118            | ٧٢.     | 111   | ۲۷    | 1117     | ç     |
| السياحة والطيران            | 11.3 | ۲۰۰۲ | 10.01     | 1.0   | 3712  | 1ر14 | Y11-1   | 1471 | 11117      | 3,73 | 1111            | ٦       | 31    | 4     | 31173    | 7.7   |
| الثنانة والاعالام           | .3   | 5    | 757       | وي    | 11    | ١ر   | 370     | V    | -          | کھ   | . 474           | ري      |       |       | AVAI     | ų,    |
| التعليبر البحرث والشباب     | ٠.   | 1    | LLYA      | ري.   | 17.7  | ٧,٧  | T-14    | ٠,   | AX3        | 4    | 154             | Ę       | 4     | ,     | <u>٠</u> | Ç     |
| والاجتماعية والعينيسة       | 1/1  | Ç    | 31,644    | 2,77  | 1404. | 2,77 | 11111   | ۸۲۲۸ | <b>888</b> | ۲ره  | 1141            | 1001    | •     |       | 10018    | ار د  |
| الندمان المسعية             | 341  | ۲    | 1437      | ١٠,١  | ٧٧٠3  | 1.,1 | 2077    | • 37 | 1717       | 151  | 14.04           | 177.1   |       |       | 36304    | ې: ۲  |
| الاسكان والتشهيه            | 111  | 1.0  | 1.9.      | ١٠٢   | 374   | ري   | 111.    | ر.   | 37.41      | 5,   | 1111            | Ç       |       | 4     | 14       | Ş     |
| المال والاقتصاد             | **   | ۲۸۲  | 17872     | 11,11 | ٨٠3   | ارا  | 10701   | ۲٤٦٢ | ٥٨٨        | 1,1  | TYTA            | ç       | •     |       | 3LA33    | ٤٠٢/٤ |
| التموين والتجارة الداخليا   | ٥٩   | ۲,   | 10.0      | 1,2   | 133   | ١ر١  | ٠٧٢٠    | ١ر٢  | 117        | ٧    | 143             | ķ       | 1131  | ٥٠ ٨٨ | ٧٩٩٠     | ٤را   |
| النقل والموامسالات          | ٨3   | 7,7  | 1/13      | ٥٠    | ۲۱.   | 5,   | 13A     | ١,٥  | 090        | ٦٦٠  | 148             | ٤٠      | 7     | y.    | 1087     | ٧.    |
| الكهرباء والطاقة            | 11   | y.   | INL       | ٧د    | ٥٢٥   | ٤ر١  | VAT     | ١ر١  | ٥٨٧        | ٧    | 101             | ی       | •     | ,     | 7777     | y.    |
| الصناعة والبترول            | 7.3  | -ر۲  | 1741      | ٥ر١   | 1440  | ٧٠٧  | אומו    | ٧,٧  | ٥٧3        | 5,   | 1.09            | ۲۶      |       | ,     | 3.40     | ٧٦    |
| لزراعة والسرى               | 341  | ۲ر۲  | 37711     | ١ر۲١  | 3318  | ٤ر٤٢ | 1437    | ٤٠٠٤ | 18381      | 17.1 | LAAAL           | 10.7    | 93.V  | 17.78 | ALAAL    | ۲۰٫۲  |
|                             | ŧ    | ×    | Ė         | z     | ŧ     | ,    | 46      |      | ţ          | 7.   | ţ               | 1       | ŧ     | 7     | Ĕ        | 7.    |
| المجبوعة الوظينية<br>القطاع | Ē    |      | التخطيطية |       | Ë     |      | الكنبية |      | العرفية    |      | الخدمات العاوتة | الماونة |       |       | الإجمالي | 9     |
|                             |      | 1    |           | 1     |       |      |         | 1    |            | 1    |                 | 1       |       | 1     |          | 1     |

# الفصل السادس

# ادارة القطاع العام

- أولاً \_ القطاع العام ١٩٥٧ \_ ١٩٨٣ :
- المرحلة الاولى : مرحلة الحرية الاقتصادية ١٩٥٢ ـ ١٩٥٦ .
  - المرحلة الثانينة: توسع القطاع العام ١٩٥٧ ـ ١٩٦١ .
- المرحلة الثالثة: مرحلة اتباع النمط الاشتراكي يوليو ١٩٦١ ـ ١٩٧٥
  - المرحلة الرابعة: المجالس العليا للقطاعات ١٩٧٥ ١٩٨٣.
    - المرحلة الخامسة: هيئات القطاع العام ١٩٨٣ حتى الآن.
      - ثانيا \_ مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع العام .
        - ثالثا \_ بغض مشاكل القطاع العام .
        - رابعا \_ تصور جديد للقطاع العام .
        - خامسا \_ الاطار التشريعي للقطاع العام .
        - سادساً ـ القطاع العام والمشروعات المشتركة .

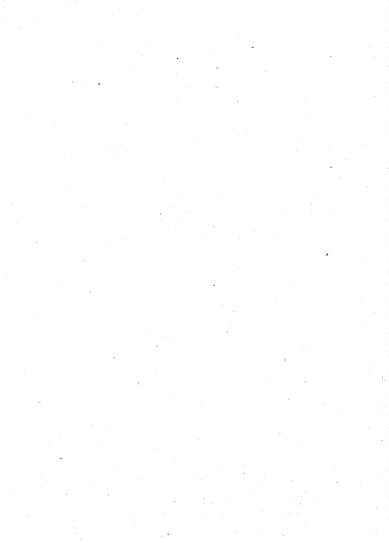

# الفصل السادس ادارة القطاع العام

#### أولا \_ القطاع العام ١٩٥٢ \_ ١٩٨٣

- لقد كان قيام الثورة في يوليو ١٩٥٧ من المتغيرات الاساسين التي اسهمت في بناء القطاع العام في مصر فقد تبينت الثورة ان المشاكل الاقتصادية في البلاد يمكن تركيزها في الأتي :
- ـ تغلب الفكر الزراعي على الاقتصاد القومي وضعف اسهام الصناعة في الدخل القومي .
  - ــ انخفاص مستوى الدخل القومي وضعف انتاجيه الجهاز الأنتاجي للبلاد .
- \_ عدم تناسب معدلات الزيادة فى السكان من ناحية ، مع معدلات الزيادة فى الأنتاج من ناحية أخرى ، الامر الذى ترتب عليه استمرار تدهون المعيشية للغالبية من ابناء البلاد .
- انعدام الاسس الواضحة والعادلة في توزيع الدخل القومي فقد كان تركيز الملكية والتروة
   في فئة قليلة لم تكن تتجاوز ١/٢ / من المجتمع .

ولقد عبرت الثورة عن اهدافها الاقتصادية في ضرورة التخلص من الاقطاع وسيطرة رأس السال المستغل وكذلك العمل على تنمية الاقتصاد القومي وزيادة الانتاجية لتحقيق كفاية الانتاج وعدالة التوزيع وكان انشاء ودعم القطاع العام هو من وسائل الثورة في تحقيق أهدافها الاقتصادية .

وعلى ضوء ما سبق فقد مر القطاع العام المصرى بعدد من المراحل نوجزها فيما يلى :

● المرحلة الأولى: مرحلة الحرية الاقتصادية ١٩٥٢ ـ ١٩٥٦:

- تميزت هذه المرحلة بالمعالم الاساسية الآتية :
  - ــ اصدار قانون الاصلاح الزراغي
- انشاء المجلس الدائم لتنمية الأنتاج القومى وكانت مهمته دراسة المشروعات الجديدة
   وتوجيه الرآسيالية المصرية للتصدى لها ومساعدتها على القيام بتنفيذها
- ـ تشجيع رأس المال المحلى والأجنبي وذلك في صورة اعفاءات ضريبة وكذلك جواز ملكية ٥١٪ من اسهم الشركات المساهمة لرأس المال الأجنبي . . . .
- تشجيع رأس المال المحلى والأجنبى وذلك فى صورة اعفاءات ضريبة وتخفيض اسعار الاسهم وكذلك جواز مكلية ٥١٪ من اسهم الشركات المساهمة لرآرس المال الأجنبي . . . .
  - ـ دخول الدولة مع القطاع الخاص في شركات مختلطة .
  - \_ ضمان حد ادنى من الربح في بعض المشروعات التي تهم الاقتصاد القومي .
- \_ انشاء لجنة التخطيط القومى لوضع خطة قومية شاملة للنهوض الأقتصادى والاجتماعي .
  - \_ انشاء اول وزارة للصناعة .

من العرض السابق يتضح ان الشكل الأساسى للقطاع العالم حتى عام ١٩٥٧ هو الشركات المختلطة واتجاه الاستثمارات العامة إلى المشروعات الانتاجية الضخمة وقد كانت الشركات المختلطة التى يتكون منها القطاع العام تعمل وفق المعايير الاقتصادية

- المرحلة الثانية: تؤسع القطاع العام ١٩٥٧ ١٩٦١.
  - تميزت هذه المرحلة بالمعالم الاساسية الأتية :
- ــ انشاء المؤسسة الاقتصادية والتي كانت تتولى ادارة المشروعات الممصره ( ٢٠ شركة ) ، وانصب المدولة فى الشركات المساهمة ( ١٧/٣ مليون جنيه ) والمؤسسات العامة ذات الميزاينات المستقلة ( ١٠/ مليون جنيه ) .

محمد صبحى الاتربى ، نشأة وتطور القطاع العام في الاقتصاد المصرى ، ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ١٩٦٨ ) .

- ـــ انشاء مؤسسة النصر لكى تتولى تنفيذ مشروعات خطة التصنيع الأولى في عام ١٩٥٧ من خلال انشاء شركات جديدة .
  - \_ إنشاء مؤسسة مصر لكى تتولى ادارة شركات بنك مصر بعد تأميمه في عام ١٩٦٠

هذا وقد شهدت نهاية عام ١٩٦٠ وأوائل عام ١٩٦١ توسعا في القطاع العام عن طريق انشاء المؤسسات العامة وبالتالى فقد أصبح القطاع العام يتكون حتى ابريل ١٩٦١ من ( ٩ مؤسسات ) لذلك فقد تم انشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة للتنسيق بين أعيال المؤسسات ووضع الخطط العامة لها في اطار الخطة العامة للدولة وكانت المؤسسات العامة حينفذ تتمتع بالاستقلال المالى والادارى كها تمتعت الشركات التي تشرف عليها أو تساهم فيها بالاستقلال التام في جميع شئونها .

وعلى ذلك فقد تركز القطاع العام فى نهاية هذه المرحلة بشكل أساسى فى المؤسسات فى الرئيسية الثلاثة (الاقتصادية مصر ـ النصر) وكانت تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة كها كانت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة كوحدات اقتصادية متكاملة . . ومن الجدير بالذكر ان القطاع العام حتى ذلك الوقت كان بعيداً عن الوزارات كها كان غير خاضع لقواعد الروتين الحكومي التقليدية .

- المرحلة الثالثة : مرحلة اتباع النمط الاشتراكي يوليو ١٩٦١ ١٩٧٥
- \_ تعتبر هذه المرحلة من المراحل الحاسمة فى تاريخ مصر الحديثة فقد شهدت حركة التأميم الكبرى التى بدأت فى يوليو عام ١٩٦١ واستمرت خلال السنوات التالية حتى ربيع ١٩٦٤ وكان من نتيجتها ان تضخم القطاع العام وأصبح يسيطر من خلال ( ٥٠ مؤسسة نوعية ) على مختلف نواحى النشاط الاقتصادى ، وقد اختصت كل مؤسسة نوعية بالاشراف على مجموعة من الشركات فى قطاع معين من قطاعات النشاط الاقتصادى وقد وزعت هذه المؤسسات على الوزارات المختلفة طبقا للنشاط الاقتصادى الذي تمارسه .

هذا وقد كانت هناك محاولات لتطبيق التخصص النوعى على كافة قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة دون مراعاة الظروف الخاصة بكل قطاع على حده بحيث ظهرت مؤسسات في مجالات من النشاط كانت تقوم به اصلا شركة واحدة كها تم تحويل بعض

الشركات إلى مؤسسات عامة وبذلك اصبحت المؤسسات كمستوى ادارى عام يعلو الشركات ويزيد من خطر الانحراف البيروقراطى وعدم تحديد المسئولية ، وفي دراسة نشرها الكاتب في عام ١٩٦٩ اتضحت عدة مؤشرات تدل على انخفاض الكفاءة في القطاع العام

- \_ انخفاض معدلات النمو في الأنتاج الصناعي .
  - ـ تراكمة المخزون السلعى .
  - \_ اهمال الدراسات التسويقية .
  - \_ تزايد الطاقات الأنتاجية العاطلة .
  - \_ الاتجاه المتزايد لتضخم العمالة .
- \_ تضاؤل نصيب الصادرات والتسويق الخارجي من اجمالي المبيعات .
- وفي عام ١٩٧١ صدر القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء المؤسسات العامة النوعية
   وترتيباً على ذلك فقد اصبح القطاع العام يتشكل من ( ٣٧ مؤسسة عامة نوعية )
   حيث احتص مجلس ادارة المؤسسة فيها يتعلق بالـوحـدات التـابعـة بها يأتى :
  - \_ وضع الاهداف لمجالات النشاط المختلفة بالوحدات التابعة لها ومتابعتها .
- وضع الخطط العامة للوحدات على ان تقوم هذه الرحدات بوضع البرامج التفصيلية
   لتحقيق الخطة العامة
  - \_ التنسيق بين الوحدات الاقتصادية والعمل على معالجة ما يواجهها من مشاكل .
  - ـ تقييم اداء الوحدات الاقتصادية التابعة وفقا للمعايير والمعدلات التي يضعها المجلس
    - اقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح .
      - \_ تعديل نظام الوحدة الاقتصادية .
      - \_ اطالة أو تقصير مدة الوحدة الاقتصادية .
      - ـ زيادة أو تخفيض رأس مال الوحدة الاقتصادية .
    - ادماج وحدتین أو أكثر وكذلك تقسیم الوحدة الى وحدتین أو أكثر أو تصفیتها .
- اعتماد برامج التمويل والانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة . وتكون القرارات

الصادرة في هذا الخصوص نافذة بصدور قرار مجلس ادارة المؤسسة في شأنها وله سلطة تعديلها .

وكان على رئيس مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية التابعة أن يبلغ قرارات مجلس ادارتها الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة في المسائل الآتية :

- \_ الموازنة التخطيطية .
- \_ الهيكل التنظيمي .

ولا تكون القرارات الصادرة بشانها نافذة الا بعد اعتبادها من مجلس ادارة المؤسسة والجهات المختصة .

ولقد كان من نتائج تركز السلطات في المؤسسة العامة - كها توضح البنود السابقة - وتوالى عمليات التبديل والتغير في أوضاعها ، الى جانب حالة عدم الاستقرار التنظيمي التي عانت منها قيادات شركات القطاع العام ان أصبحت تلك الشركات تعمل في ظروف غير مواتية تمثلت اساسا فيها يلى :

- \_ عدم تحديد الاهداف .
- \_ تصارع المؤسسة العامة وغيرها من الاجهزة الرقابية على سلطة الاشراف واتخاذ القرارات بالنسبة للشركات.
  - \_ تصاعد نفوذ القوى والتنظيهات السياسية في أمور الادارة .
  - \_ توالى التغيير في التشريعات واللوائح المنظمة لأمور القطاع العام .

من أجل ما سبق تصاعدت الدعوة لالغاء المؤسسات العامة النوعية وتحرير شركات القطاع العام من سيطرتها واطلاق حرية الحركة لادارتها وقد استمرت هذه الدعوة بين شد وجدب حتى تحقق لها الانتصار بصدور القانون رقم ١٩١٦ لسنة ١٩٧٥ الذي نص على الغاء المؤسسات العامة النوعية وابتكر بديلاً لها نمطاً تنظيميا جديداً هو المجالس العليا للقطاعات.

#### المرحلة الرابعة \_ المجالس العليا للقطاعات ١٩٧٥ \_ ١٩٨٣ :

 في عام ١٩٧٥ صدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام ونص على الغاء المؤسسات العامة وانشاء مجلس أعلى لكل قطاع يتكون من مجموعة متشابهة أو متكاملة من شركات القطاع العام (٣١ مجلس أعلى).

وقد نص القانون على أن يشكل كل من المجالس العليا القطاعية على النحو التالى : .

- ١ ـ الوزير المختص رئيساً .
- ٢ رؤساء مجالس ادارة الشركات والوحدات الداخلة في نطاق القطاع .
- ٣ \_ عدد لا يقل عن ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط القطاع .
- \_ وكان المجلس الأعلى للقطاع هو السلطة النهائية بالنسبة للقطاع المعين ويختص بالأتي :
  - تقرير الأهداف العامة للقطاع ككل في ضوء السياسة العامة والخطط القومية
     للدولة
    - \_ تخصيص الأهداف الدقيقة لكل وحدة من وحدات القطاع.
  - \_ رسم السياسات العامة التي تسترشد بها مجالس الادارات المختصة في تسيير أمورها.
  - اقرار مشروع الخطة العامة للقطاع وتحقيق التناسق والتكامل بين خطط الوحدات
     المختلفة به .
  - دعم عمليات التطوير والتجديد في القطاع والبحث عن حلول للمشاكل التي
     تعترض وحداته .
    - \_ متابعة الأنشطة وتقييم الانجازات المحققة .
  - القيام بدور صلة الوصل بين القطاع وبين الأجهزة الحكومية التخطيطية والرقابية
     العامة وضيان التوافق بينها في أطار الاهداف والخطط القومية
- يكون مجلس ادارة الشركة مسئول مسئولية كاملة عن ادارتها وتحقيق الأهداف المحددة لها وق المقابل يتمتع مجلس الادارة بصلاحيات كاملة في الشئون الادارية والمالية

والانتاجية والتسويقية ويضع مجلس الادارة مجموعة كاملة في النظم واللوائح تتناسب مع ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها .

\_ يكون للشركة جمعية عمومية وتختص بما يأتى :

1 \_ اقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح .

٢ \_ النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج اعمال الشركة .

٣ \_ اقرار مشروع الخطة العامة للشركة

٤ ـ تعديل نظام الشركة .

اطالة مدة الشركة أو تقصيرها .

ج زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ولا تجوز الزيادة الا بعد اداء رأس المال الأصلى
 بأكمله .

 لترخيص بإستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة .

٨ ـ اقتراح تصفية الشركة إذا اقتضت الظروف ذلك .

٩ ـ اقتراح ادماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر .

ويجب ان يعتمد البندين ٨ ، ٩ المجلس الأعلى للقطاع .

ويجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثى أصوات اعضائها تنحية رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم .

وبرغم أن الغاء المؤسسات العامة النوعية قد أوجد مناخا أفضل للادارة في القطاع العام تميز بدرجة أعلى من الحرية والصلاحية لادارة الشركة دون تدخل سلطات فوقية في أمور التنفيذ التفصيلية ، الا أن التقييم العام لتجربة المجالس العليا للقطاعات كها تم تنفيذها يبرز كثيرا من أوجه القصور نجملها في الآتي :

نصت المادة ٨٦ مكرر (١) من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ على أن يضم مجلس القطاع رؤساء مجالس ادارات الشركات والوحدات الداخلة فى القطاع بالاضافة إلى عدد لا يقل عن ثلاثة من الخبراء وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد . وقد نشأ عن هذا النص أن تراوخت العضوية فى المجالس العليا للقطاعات بين ١٢ عضوا

( مجلس التأمين التجارى ) و ٧٢ عضوا ( مجلس الزراعة والرى ) . وقد بلغ متوسط عدد الأعضاء في المجالس جميعا ٣٣ عضوا .

وغنى عن البيان أن زيادة عدد أعضاء المجلس مهذه الصورة تحد كثيرا من فعاليته باعتباره مستوى التخطيط والتنسيق بين وحدات القطاع .

- زيادة عدد الأعضاء من ذوى الخبرة بشكل واضح ، فقد حدد القانون عددهم بها لا يقل
   عن ثلاثة ولكن متوسط العدد وصل في المجالس جميعا إلى عشرة أعضاء ، وكان العدد
   في مجلس قطاع الزراعة والرى أربعة وعشرون وفي مجلس قطاع الخدمات الصحية ثهانية
   عشر .
- لم يتم الالتزام في تحديد الأعضاء ممثلي الوزارات بها نص عليه القانون رقم ١١١ لسنة
   ٧٥ حيث بلغ عددهم في مجلس قطاع الكهرباء مثلا اثني عشر عضوا ، وخسة في مجلس قطاع التجارة الخارجية ، بينها الأصل أن يكون عددهم ثلاثة فقط ( ممثلو وزارت التخطيط ، والمالية ، والاقتصاد والتعاون الاقتصادي )
- عدم تحديد اختصاصات المجالس العليا تحديدا واضحا الأمر الذى انعكس فى عدم الاحساس بضرورة عقدها ، وقد أظهرت الدراسة أن معظم هذه المجالس لم يجتمع الامرة أو مرتين منذ انشائها .
- ولعل أهم أوجه القصور أن تشكيل القطاعات ومجالسها العليا جاء في أغلبه على نسق التصنيف النوعي للأنشطة الذي كانت تقوم عليه المؤسسات العامة الملغاة . وبالتالي لم يتحقق تماما الهدف من استخدام التنظيم القطاعي الذي كان يرمي إلى تكوين قطاعات متكاملة تضم الوحدات المتهائلة والمتكاملة سواء كان أساس التكامل هو العمليات الانتاجية أو التسويقية (أي تكامل رأسي أو أفقي) .

ويلاحظ أن فكرة التكامل طبقت فى بعض القطاعات ( مثل قطاع الزراعة والرى واستصلاح الأراضى ) ، ولكن أغلب القطاعات كانت على أساس نوعى ( قطاع الغزل والنسيج ، قطاع الصناعات الغذائية . . الغ ) .

ونتيجة لما سُبق جاء عدد القطاعات كبيرا وإضطر بعض الوزراء لرئاسة خمسة مجالس عليا للقطاعات كيا في حالة وزير الصناعة . وقد انعكست مشكلات التطبيق بالنسبة للمجالس العليا للقطاعات على أماناتها الفنية فجاءت هي الأخرى مشوبة بكثير من أوجه الضعف التي أفقدتها القدرة على تحقيق ما كان مستهدفا منها .

#### وتتبلور أهم نقاط ضعف الأمانات الفنية في الأتي :

ان صورة العاملين في الأمانات الفنية تتناقض تماما مع الفكرة التي استهدفها القانون
 رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ حين نص على أن تتكون الأمانة الفنية من عدد محدود من الخبراء
 لمحاونة مجلس القطاع في أداء مهامه ، اذ تم تكديس العيالة بتلك الأمانات بطهيقة
 لا تتمشى مع طبيعتها المفترضة كجهاز فني متخصص .

ان البيانات الفعلية توضح أن أكثر من • ٥٪ من هؤلاء العاملين غير مؤهلين علميا ، كما أن نسبة عالية جدا منهم تتوزع على الأعمال الكتابية والخدمات المعاونة التي لا ترتبط بالأنشطة التخطيطية للأمانة .

- ومن الواضح أن مفهوم الأمانات الفنية جاء متعارضا في التطبيق ، فالبعض اعتبرها جهازا معاونا للوزير ومن ثم تمت معاملتها كجزء من ديوان عام الوزارة والبعض الآخر نظر اليها كجهاز معاون للشركات ، وفي جميع الأحوال لم تنتظم الأوضاع الداخلية فيها .
- كذلك فان اختلاف المستويات الوظيفية لرؤساء الأمانات الفنية ، وعدم وضوح اختصاصاتها ، وعدم توفر الاطار التنظيمي والمقومات المادية اللازمة لها ، كلها من عوامل نقص فعالياتها وانجازاتها .
- وقد استحدث القانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۷۵ فكرة الجمعية العمومية لشركات القطاع العام استكمالاً لتطبيق مفهوم التنظيم القطاعى . الا أن تشكيل الجمعيات العمومية واختصاصاتها وأسلوب عملها جاءت جميعا قاصرة الأمر الذى حد كثيرا من فعالياتها فى التخطيط والرقابة .

#### المرحلة الخامسة \_ هيئات القطاع العام ١٩٨٣ حتى الآن :

- في عام ١٩٨٣ صدر القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وقد نص على الغاء القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٣ والقانون رقم ١٩٧٦ وانشاء هيئات القطاع العام حيث تشرف كل هيئة قطاع عام على مجموعة من الشركات ذات الأنشطة المتهائلة أو المتشابهة ويؤول الى الهيئة صافى حقوق الدولة في هذه الشركات وعلى ذلك فان القطاع العام يتمثل الآن في ( ٢٦ هيئة قطاع عام ) .
  - \_ يتولى ادارة هيئة القطاع العام مجلس ادارة يشكل على الوجه التالى :
    - ١ \_ رئيس مجلس الادارة .
  - ٢ \_ عدد لا يزيد عن ( ٥ ) من رؤساء مجالس ادارات الشركات .
    - ٣ \_ عدد لا يزيد عن ( ٤ ) من ذوى الكفاية والخبرة . .
      - ٤ ممثل للنقابة العامة للعاملين .

ومجلس ادارة الهيشة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاصاته لتحقيق الغرض الذى انشىء من أجله فى أطار الأهداف والخطط والسياسة العامة للدولة .

- \_ وتختص الهيئة فيها يتعلق بالشركات التابعة لها بها يأتي :
- \_ اقرار الخطة العامة لكل شركة من الشركات التي تشرف عليها .
  - ـ دراسة المشكلات الاساسية واقتراح وسائل علاجها .
- اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتصلة بالنشاط العام للشركة بغرض تطويره
   ووضع نظم الاثابة والمساءلة
  - ــ المتابعة الدورية للشركات .
- ــ التنسيق بين الشركات بعضها وبعض وبينها وبين هيئات القطاع العام الأخرى والشركات التي تشرف عليها .
  - \_ اقراض وضهان الشركات التي تشرف عليها .

- اقتراح نقل الاستثهارات من شركة لم تستغلها إلى أخرى تشرف عليها ذات الهيئة
  - اقتراح ادماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيمها أو الحاقها بهيئة أخرى .
- يبلغ رئيس مجلس الادارة قراراته خلال سبعة أيام الى الوزير المختص لاعتبادها
   وذلك دون الاخلال بها قد تتطلبه القوانين من اعتباد أو موافقة سلطات أعلى .
- يكون لمجلس ادارة شركة القطاع العام جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعهال التى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة من وضع سياساته وبرامج المجالات المختلفة بالشركة الى وضع اللوائح لتنظيم أعهال الشركة وادارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية دون التقيد بالنظم الحكومية وكذلك اعداد مشروع الموازنة التخطيطية ووضع الهيكل الوظيفى
- هذا وتختص الجمعية العامة بها ياتى :
   اقرار الموازنة التخطيطية للشركة والميزانية والقوائم المالية والعلاوة الدورية المستحقة للعاملين في بداية السنة المالية .
  - تعديل نظام الشركة .
  - اطالة مدة الشركة أو تقصيرها .
    - زیادة رأس المال أو تخفیضه .
  - تقرير ادماج الشركة أو تقسيمها .
    - اقرار المساهمة في شركة أخرى .

لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها تنحية رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد عن سنة مع استمرار صرف مرتباتهم .

#### مشكلة الاطار التنظيمي لهيئة القطاع العام:

البدائل التنظيمية كثيرة ومتعددة . . . . . . فهناك البديل الأول وهو إقامة هيكل يضم إدارات متخصصة لمختلف الوظائف الفنية والادارية (على منوال المؤسسة العامة الملغة) . . . . والنقيض لهذا البديل هو الإكتفاء بسكرتارية فنية (أو أمانة فنية على نمط المجالس العليا للقطاعات الماغاة أيضاً) .



#### البدائل التنظيمية لهيئة القطاع العام

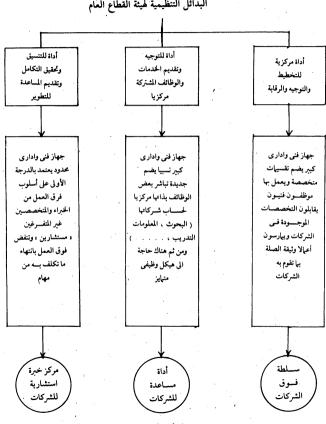

شسكل رقم ٦/٦

- وبين هذين البديلين بدائل لا نهائية .
- لحل الاشكال التنظيمي لابد من تحديد أمور كثيرة أولاً منها:
- ما هى حدود ومجالات الأنشطة التخطيطية والرقابية والتنسيقية التى
   ستقوم بها الهيئة ؟
- هل سيتم مركزة وظائف بذاتها تتم على مستوى الهيئة لصالح شركاتها ؟ ما هي تلك الوظائف ؟
- هل تحل أجهزة هيئة القطاع العام المركزية عمل الإدارات والأجهزة الماثلة على مستوى الشركات التابعة ، أم توجد جميعا جنباً إلى جنب ؟
- هل يتكرر إيجاد ذات التقسيهات والإمكانيات التنظيمية بكل هيئة ،
  أم من المتصور إمكان مركزة بعض هذه التقسيهات في هيئة معينة ( أو
  أكثر ) لخدمة كل هيئات القطاع العام ( مثلاً الحاسبات الإلكترونية ،
  مراكز التدريب ، أجهزة البحوث ، الخدمات الاستشارية في المجالات
  المختلفة كالمعلومات والأمور التكنولوجية )

هل يتصور إيجاد هيئة جديدة تسمى (هيئة القطاع العام للبحوث والمعلومات ) تختص بأمور الحساب الإلكتروني وإجراء البحوث الأساسية وتكوين قاعدة بيانات أساسية عن القطاع العام ؟

 ويتكامل موضوع المسائل المتعلقة بالنظم والإجراءات الداخلية لهيئة القطاع العام ، وبالتالي لابد من مواجهة الإحتياج إلى إعداد و لواقح داخلية ، وهمل تكون لوائح متايزة لكل هيئة ، أم لاتهحة موحدة للهيئات جيعاً ، ولا شك أن مسألة و النظام المالي ، و و نمط الموازنة ، تشتبك مع موضوع اللائحة الداخلية . ● أحيراً ، قإن كفاءة التنظيم تعتمد على العنصر البشرى ، وهنا يطرح سؤال هام « من أين تستمد هيئات القطاع العام عناصرها البشرية » هل من اشركة السابقة للأمانات الفنية والمؤسسات الملغاة ، أم من الشركات التابعة ، أم دماء جديدة ـــ وما هي مواصفاتها ؟ وينطبق هذا أيضاً على رؤساء الهيئات ( هل نفكر في شغل وظيفة رئيس هيئة القطاع العام بالتناوب من بين رؤساء شركات المستوى الأول التابعة للهيئة مثلاً ؟

# ملاحظات عامة على التنظيم المالى لهيئات وشركات القطاع العام :

#### ١ - بالنسبة لتوزيع الشركات :

تم توزيع الشركات على المؤسسات العامة ثم المجالس العليا للقطاعات ثم هيئات القطاع العام على أساس نوعية هذه الشركات ومدى تتبع كل منها لاشراف الوزير المختص وبذلك لم يتم توزيع هذه الشركات بمراعاة التكامل الإقتصادى .

ويلاحظ من البيانــات السابقة أن علاقة هذه الجهات بشركاتها لم تختلف

حيث أن حقيقة الدور والصلاحية لكل من المؤسسة العامة أو المجلس الأعلى للقطاع تختلف عن تلك الممنوحة حالية لهيئة القطاع العام .

# ٣ - الخبراء في مجالس ادارة الشركات :

ويقتصر نشاطهم على المسائل الفنية وابداء الرأى بشأنها فقط حيث اقتصر حقهم في مجلس الادارة على أن يكون لهم صوت معدود بالنسبة للمسائل الفنية فقط.

# ثانيا \_ مؤشرات الأداء الاقتصادى للقطاع العام (١) :

يتحمل القطاع العام وفقا لأحكام الدستور مسئولية قيادة التقدم في جميع المجالات

 <sup>(</sup>١) تقرير معلومات القطاع العام في ٣٠/٦/٣٠، (القاهرة: مركز معلومات القطاع العام ، ١٩٨٣).



شسکل رقع ۲/۲

الجمعيات العمومية للشركات

الموزارات

العلقة



والمسئولية الرئيسية في خطة التنمية . كها يؤكد الدستور ان الدعم المستمر للقطاع العام انها هو دعم للملكية العامة .

وفيها يلى أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع العام :

#### ١ - ايرادات النشاط الجارى :

بلغت ایرادات النشاط الجاری المحققة ف ۳۰/ ۱۹۸۳ ، ۱۷۳۹۹ ملیون جنیه مقابل ۱۷۳۵۹ ملیون جنیه مقابل ۱۷۳۵۹ ملیون جنیه بمعدل تطور مقابل ۱۷۹۷ ملیون فی الخطة بمعدل تنفیذ قدره ۱۲٫۳ ( ورجع الزیادة فی ایرادات النشاط الجاری الی زیادة الانتاج فی معظم القطاعات والی تحریك الأسعار فی بعض القطاعات

# ٢ - الانتاج بتكلفة العوامل:

زاد الانتاج الاجمالى بتكلفة العوامل من ١٠٧٠٢ مليون فى عام ١٩٨٧ إلى ١٢٠٤٣ مليون فى ٣٠/ ١/ ١٩٨٣ بزيادة قدرها ١٣٤١ مليون جنيه بمعدل تطور ١٢٥/ ١٪ مقابل ١٠٥٠٧ مليون فى الخطة بمعدل تنفيذ ٦ر١٤/ ٪

# ٣ ـ الفائض القابل للتوزيع (قبل خصم الضريبة):

زاد الفائض القابل للتوزيع ( قبل خصم الضريبة الداخلية وحصة بنك ناصر ) من ١٣٧١ مليون عام ١٩٨٢ الى ١٤٨٩ مليون في ١٩٨٣/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١١٨ مليون جنيه بمعدل تطور ١١١٨٪ ومقابل ١١٩٧ مليون في الخطة بمعدل تنفيذ ١٢٣٨٪

#### ٤ \_ عوائد الخزانة العامة :

بلغت عوائد الخزانة العامة ( ضرائب ورسوم + حصة الدولة + حصة الاشراف ) في المعتب عوائد الحزانة العامة ( ضرائب ورسوم + حصة الدولة ) ١٩٨٧/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٩٨٣/٦/٣٠ مليون جنيه بمعدل تطور ١٠٩٨ ومقابل ١٠٧٤ مليون في الخطة بمعدل تنفيذ ١٠٧٤ .

## عوائد الدولة الأخرى :

بلغت عوائد الدولة الأخرى (حصة العاملين في الخدمات المركزية + بنك ناصر + حصة النشاط الرياضي + احتياطي شراء سندات + ضرائب داخلية ) ١٣٧ مليون مقابل ٥٨٥ مليون في ١٩٨٠/٦/٣٠ يزيادة قدرها ٥٦ مليون جنيه بمعدل تطور ١٩٨٠/ ومقابل ٥١٩ مليون في الخطة بمعدل تنفيذ ٧٦٧٧٪

#### ٦ ـ العجز الجارى :

بلغ العجز الجارى المحقق في الشركات الخاسرة ٢٧٥ مليون في ١٩٨٣/٦/٣٠ مقابل ٢٧٧ مليون في ١٩٨٣/٦/٣٠ وقد تركز أغلب هذا العجز في الشركات الصناعية حيث بلغ العجز الجارى المحقق في هذه القطاعات وحدها ٢١٠ مليون بنسبة ٢٥٣٪ من اجمالي العجز الجارى المحقق .

#### ٧ \_ المال المستثمر:

بلغ المال المستثمر في القطاع العام ٢٤١٠٨ مليون جنيه مقابل ٢٠٤٩٤ مليون في المم ١٩٨٧/٦/٣٠ أي بزيادة قدرها ٣٦١٤ مليون بمعدل تطور ١١٧٦٦٪ وباستبعاد المال المستثمر في قطاع المصارف والتأمين وقدره ٨٢٢٥ مليون أي ٣٤٪ من اجمالي المال المستثمر فان باقي المال المستثمر يصبح ١٥٨٨٣ مليون جنيه منه ٧٣٢٧ مليون لقطاع الصناعة بنسبة ٤١٪ ، ٧٧٧٢ مليون لقطاعات التشييد بنسبة ١٤٪ .

#### ٨ \_ رأس المال العامل:

زاد رأس المال العامل في القطاع العام من ١٨٤١ مليون عام ١٩٨٢ الى ١٩٨٨ مليون عام ١٩٨٧ الى ١٩٠٨ مليون عام ١٩٨٣ بزيادة قدرها ٩٦٧ مليون جنيه بمعدل تطور ١١٩٨٨ ويمثل المال العامل في قطاعي المصارف والتأمين وحدهما ٤٧٤ ١٠٠ مليون بنسبة ٣٧٧٪ من اجمالي المال العامل في وحدات العامل في القطاع العام ٢٠٦٦ مليون جنيه .

#### ٩ - صافي رأس المال العامل:

زاد صافى رأس المال العامل بعد خصم المخصصات الأخرى بخلاف الاهلاك من ٥٨٢٥ مليون عام ١٩٨٣ بمعدل تطور ١٠١١٪ وقد بلغ ٥٢٨٥ مليون عام ١٩٨٣ بمعدل تطور ١٠١١٪ وقد بلغ صافى المال فى قطاعى المصارف والتأمين وحدهما و١٥٥٥ مليون بنسبة ـ ٧٩٨٪ من اجمالى صافى المال فى القطاع العام وباستبغاد هذين القطاعين يصبح صافى رأس المال العامل فى القطاع العام ١٨٠٥ مليون فقط .

#### ١٠\_ المؤشرات

يوضح الجدول المرفق مؤشرات الكفاية الاقتصادية للقطاع العام وتطورها من ٧٥\_

۸۳

#### ١١\_ العمالة:

بلغ اجمالي عدد العاملين في وحدات القطاع العام في ١٩٨٣/٦/٣٠ نحو العمام في ١٩٨٣/٦/٣٠ نحو الممامرية عامل في ١٩٨٢/٦/٣٠ بنقص قدره ١٩٨٧ عامل في ١٩٨٢/٦/٣٠ بنقص قدره ١٩٨٥ عاملا وينحصر انخفاض عدد العاملين في القطاعات التشييد والاسكان عن مثيله في العام الماضي وذلك راجع الى ظاهرة هجرة العمالة الفنية بالاضافة الى اعتباد قطاع التشييد والمقاولات على العمالة العارضة نظرا لطبيعة عمل هذه الشركات.

# ثالثا \_ بعض أهم مشاكل القطاع العام :

تواجه شركات القطاع العام عدة مشاكل ، لم يوضع لها حلول جذرية منذ فترة مما كان له أثره على قدرتها وكفايتها فى مجالات الإستثمار والإنتاج وتبوفير متطلبات السوق الداخلي وإمكانيات التصدير والوقوف فى مواجهة منافسة القطاع الخاص

ونعرض فيها يلى أهم تلك المشاكل :

# ١ ـ الخلل في الهياكل التمويلية :

وقد ظهر هذا أساساً في عجز وقصور المال العامل ، وتضخم المخزون

# مؤشرات الكفاية الاقتصادية لكفاية الأداء في القطاع المعام في ٣٠/ ١٩٨٣/٢

| AT /AY  | AY/A1   | A1/A+   | 144.    | 1474    | 1474      | 1477    | 1477         | 1440      | بيسان                                         |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|
|         |         | •       |         |         |           |         |              |           | مؤشرات الكفاية الاقتصادية للميالة والأجور :   |
|         |         |         |         |         |           |         |              |           |                                               |
| FFFTATT | 17-4-77 | 1776167 | 1771404 | 1113174 | 1155517 . | 1310161 | 11-8671      | 940017    | مدد الميال                                    |
| 1770    | 1011    | 1170    | 414     | , ATY   | 111       | 177     | •11          | EAS       | موسط أجر العامل                               |
| 4040    | AT.     | YIYI    | 7107    | **17    | 11.0      | 1.71    | ***          | #19V) -   | التاجية العامل على أساس سعر السوق             |
|         |         |         |         |         |           |         |              |           | ( الايولنات ـ النشاط ـ المشتريات بغرض         |
|         | •       |         |         |         |           |         |              |           | اليع مدد المال )                              |
| 1741    | ATTE    | 1987    | 7101    |         | EIAA      | TYNE    | Y. A.        | 1917.     | التطبية العامل على أساس تكلفة                 |
|         |         |         |         |         |           |         |              |           | الانتاج ( الانتاج بسعر السوق + الاحاثات       |
|         |         |         |         |         | ."        |         |              |           | - الضرائب والرسوم : عندالميال)                |
| 17077   | 11411   | 1-148   | 4444    | YOAY    | . 3767    | V/A     |              | . 4144) - | مساحة العامل في ايرادات النشاط الجاري         |
|         |         |         |         |         |           |         |              |           | ایرادات الشاط الجاری : عدد المیال )           |
| TAVI    | ****    | TVVF    | 70.0    | T-1A    | 1744      | 1017    | 1716         | ives -    | مساحمة العامل في المتهمة المضافة المسافية     |
| 411     | •*1     | 797     | 741     | V1F     | 771       | 310     |              | FVV, -    | مساحة العامل فالمض العمليات الحارية           |
| 1107    | 447     | . 441   | 4.      | VVA.    | 772       | *TY     | 144          | - ر ۱۳۰   | مساحمة العامل في الفائض القابل للتوزيع        |
| YJOLA   | ۷۰۰۷    | 4,440   | 7,477   | TJAYE   | ٠٠٧٠٠     | 7,419   | 7,747        | 17012     | القيمة للضافة الإجالية للجنيه أجر             |
| 7,197   | -7,7.7  | 7,727   | ۸۸۰ر۲   | 7,0+1   | 7,271     | 7,177   | 7,810        | YJ19A     | الليمة للضافة الصافية للجنيه أجر              |
| 171ر.   | ۱۷هره   | 1,770   | 7,747   | 7,170   | 7,1717    | 7,17    | TUTT         | 13061     | التابية الحنيه أبير حل أساس سعر السوق         |
| ۲۱۸ره   | *+11    | 7,141   | 7,700   | 7)-91   | *,        | 3-11    | ۲۷۸ره        | 1770      | انتاجية الجنيه أجر حل أساس تكلفة              |
| •       |         |         |         |         |           |         |              |           | عوامل الانتاج                                 |
| ۲۲۳ د ۰ | ٠,٣٣٣ر  | 7119    | *****   | *,477   | ٠,٨١٠     | 4٧١ر،   | <b>۲۵۸ر۰</b> | ۲۲۷ر۰     | ربحية الجئيه أجر من فالفس العمليات الجارية    |
| ۰۰/۱۰۰  | 197     | 4٧٨ر.   | .44.    | 1180    | ۰۸۹۰      | .,411   | 414ر٠        | ٠٨٨٠      | ريحية الجنيه أجرمن الفاقض الدابل للتوزيع      |
|         |         |         |         |         |           |         |              |           | •                                             |
|         |         |         |         |         |           |         |              |           | _ مؤشرات الكفاية ا <b>لاقتصادية للانتاج</b> : |
|         |         |         |         |         | -         |         |              |           |                                               |
| ٠٩١.    | ه٠٠٩٠   | ۰۷۹ر    | ۰۸۲ر    | ٧٨٠ر    | ۰۷۸       | ۸۹۰ر    | ۰۸۱۱         | ٠,٠٨٠     | مالد الاستثيار                                |
| *1      | **      | / n     | 74      | 79      | 24,1      | 1.      | . 141        | /**       | / صاق حقوق الملكية/ المال المستثمر            |
| 17      | 11      | 113     | 1/4     | 1.4     | 1.1       | 111     | 1-1          | 7.1 - 1.7 | التمويل الذاتي طويل الأجل/ الاستخدامات        |
|         |         |         |         |         |           |         |              |           | طويلة الأبحل                                  |
| . **    | t.      | . 11    | YA, Y   | **      | rt        | Tist    | * 17171      | ۱ ر۲۲٪    | رأس المال العاسل/ المال المسطعم               |

السلعى وتراكم وتشابك الديون ، وعدم التناسب بين مصادر الأموال طويلة الأجل وبين الإستثمارات المقابلة والتضخم فى النفقات الإيرادية المؤجلة أو الخسائر المرحلة .

# ٢ \_ تقادم الأصول والتكنولوجيا :

تقادمت أصول شركات القطاع العام التي آلت إليه نتيجة لقرارات التأميم كما تقادمت التكنولوجيا التي يستخدمها وخاصة ما حصل عليه من دول الكتلة الشرقية ، وإنعكس هذا التقادم على التكلفة وعلى كفاءة التشغيل .

# ٣ \_ تضخم المشروعات تحت التنفيذ :

ترتب على قصور التصويل وضعف كفاءة التخطيط الإقتصادى للإستشهار وتوزيع مسئوليات تمويله بين وزارة التخطيط والمالية والإقتصاد سواء بالنسبة للتمويل المحلى أو النقد الأجنبى أو القروض الخارجية ترتب على كل ذلك التخلف في تنفيذ المشروعات الإستئارية وتخلف مواعيد بدء الإنتاج وتضخم تكاليفها الإنشائية وأغباء تمويلها ، وما يتبع ذلك من التخلف في إستعواض فوائدها وأقساط قروضها وإنعكاس ذلك سلبياً على ميزان المدفوعات .

#### ٤ - الطاقات العاطلة:

تعانى بعض شركات القطاع العام من تعطل طاقاتها الإنتاجية بها ينعكس على تراكم المخزون ونقص السيولة وإرتفاع تكاليف التشغيل ، وفيها يلى أهم أسباب هذه المشكلة :

- إنصراف العملاء الرئيسيين في الحكومة والهيئات العامة عن الإنتاج
   المحلى وتفضيل الإستراد من الخارج بحجة تغيير المواصفات أو عدم الجودة أو إرتفاع الأسعار أو غيرها
  - القصور في خدمات المرافق كأعطال الكهرباء والمياه والنقل .

● عدم الـترابط بين مراكز الإنتاج والمستهلك النهائي ، فهناك شركات إنتـاجها تسخدمه شركات معينة مثل سيهاف والسكك الحديدة ومثل الكوك والحديد والصلب ومثل المبيدات الكيهاوية ووزارة الزراعة بينها لا توجد روابط عضوية للتنسيق بينها .

#### ه \_ مستحقات الشركات قبل الحكومة :

كان من نتيجة عدم التوافق بين الإعتبادات المدرجة في الباب الثاني أو الشالث بموازنات الجهات الحكومية المستهلكة وبين الخطة المستهدفة للوحدات الإنتاجية أو الخدمة عدم صرف مستحقات تلك الوحدات مما أدى إلى نقص السيولة النقدية بها والإقلال من دوران عملية الإنتاج مما ألجأ تلك الرحدات إلى الإقتراض من الجهاز المصرفي وتحملها بالفوائد والأعباء المصرفية وأثر بالتالى على ربحية النشاط بالإضافة إلى معاناة الجهاز المصرف من زايد أرصدة السحب على المكشوف لوحدات القطاع العام.

# ٦ \_ المنافسة غير المتكافئة مع شركات الانفتاح :

تواجه شركات القطاع العام منافسة غير متكافئة مع شركات الإنفتاح الإقتصادى ترجع أساسا إذ ما تتمتع به هذه الشركات من إمتيازات مثل الإعفاء من الضرائب خلال الخمس سنوات اللاحقة لبدء الإنتاج فضلاً عن إمكانية الإستفادة من الإعفاءات الجمركية على السلع الإستثيارية ، وإلى جانب هذا فإن السلع الإستهلاكية التى تتعامل فيها المناطق الحرة والتى أقيمت لتوفير البيئة الصناعية اللازمة لنمو الإنتاج أصبحت تشكل عبئاً على الإنتاج المحلى

#### ٧ \_ السياسة السعرية :

تمشل سياسة تجديد الأسعار وتجميدها للمنتجات النهائية لأسباب إجتماعية عبثاً أساسياً على شركات القطاع العام إذ يحد من قدرتها على توليد الإيرادات المتناسبة مع حجم النشاط والإستثمارات والتكاليف.

#### ٨ ـ سياسة الأجور والعمالة :

تعانى شركات القطاع العام من خلل العلاقة بين الأجور وبين الإنتاج وذلك بسبب سياسة التوظف السابقة وقصور المشاركة من جانب بعض العاملين ومن العلوم أنه إذا لم يتحقق توازن بين نمو الأجور ونمو الإنتاج فإن ذلك ينعكس على معدلات التضخم كما يرتد على العاملين أنفسهم بالتالى .

#### ٩ ـ سياسة توزيع الأرباح :

لم يطرأ تعديل جوهرى على القواعد المنظمة لتوزيع الأرباح في شركات القطاع العام منذ وضعت تشريعاتها الأساسية في الستينات مع نشأة القطاع العام وتؤدى هذه القواعد إلى ضآلة عائد المساهمة في تلك الشركات بفارق كبير عن الأوعية الإدخارية الأخرى بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الحتمية التي لا تعود على الشركات ( ٢/ بنك ناصر ، ٥ ر/ خدمات المرياضية ، ١٠/ خدمات مركزية ، ٥/ خدمات علية ، ٥/ سندات حكومية ، ١٠/ حصة الإشراف والإدارة ) .

#### رابعا \_ تصور جديد . للقطاع العام :

ان المشكلة الأساسية التى اعترضت مسيرة القطاع العام خلال العشرين عاما الماضية ـ وبرغم كل انجازاته ـ كانت تتركز في نمط العلاقة بين الدولة المالكة لرؤوس أمواله ممثلة في الحكومة ووزاراتها المختلفة من جانب، وبين وحدات القطاع العام من جانب آخر.

ان النظرة التى سادت خلال السنوات الماضية اتخذت اطارا ضيقا لمفهوم الملكية العامة ، أسفر عن علاقة تبعية كاملة من شركات القطاع العام الى الحكومة بكل ما تعنيه هذه التبعية من اشراف حكومي مباشر على أعيال وشئون الشركات ، ومحاولات مستمرة لتنظيم وضبط مختلف أوجه النشاط الادارى والاقتصادى لوحدات القطاع العام بها يتفق ومنطق المشار اليه .

ولقد تتابعت على الحكومة فترات من الاحساس بضرورة تحرير وحدات القطاع العام واتاحة سلطات أوسع للقائمين على ادارتها فى اتخاذ القرارات ، ولكن العقبة الحقيقية فى ا سبيل تحقيق هذه الغاية كانت دائها تتضح من خلال فكرة تملك الحكومة مباشرة للشركات وبالتالى ضرورة تبعيتها لوزارات الدولة المختلفة .

وقد مرت بالقطاع العام فترات كان لابد للشركة من الحصول على موافقة وزارة الحنوانة ( المالية الآن ) على ميزانياتها ، وكان رئيس مجلس الادارة يدخل في مساومات ومفاوضات شاقة مع المسئولين بوزازة الحزانة أو المالية لزيادة هذا الاعتباد أو ذاك ، أو رفع التخفيض عن بند أو آخر من بنود الموازنة . كذلك مرت بالقطاع العام مرحلة كان لابد فيها من الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في كل شأن من شئونه الادارية والوظيفية ، كل ذلك طبعا بخلاف ما كانت المؤسسات العامة الملغاة تمارسه من أشكال التدخل في أعهال الشركات ، وما ثمانت تحتجزه لنفسها من سلطات بالنسبة لها . ولسنا هنا بعمدد استرجاع تلك الذكريات عن ألفترة الزمنية التي تواجدت فيها بكل شركة لجنة للاتحاد الاشتراكي تمارس أشكالا من الضغوط والتدخلات في أمور الادارة والانتاج بها بخرج بها عن النطاق الاقتصادي السليم .

ان الهدف من سرد هذه الحقائق هو استنتاج حقيقة رئيسية هي أن التطوير الحقيقي للقطاع العام انها يكمن بالدرجة الأولى في تطوير نمط الملكية السائدة فيه الآن ، ومن ثم تعديل وتصحيح طبيعة العلاقات بين سلطة الدولة وحقوقها في الملكية من ناحية ، وبين وحدات القطاع العام وحقوق الادارة القائمة على شئونها في حرية الحركة والتصرف من ناحية أخرى .

- وقبل الاستطراد في عرض تصورنا عن تطوير القطاع العام ، لابد من التأكيد باقتناعنا العلمي بحتمية القطاع العام وضرورة دعم وجوده وتكريس امكانياته لأداء دوره القيادي المستهدف في ادارة الاقتصاد القومي . وينبع هذا الاقتناع المؤكد لدينا من الأسباب الآتية :
- ان تعاظم الأهداف القومية والتنطلع الى تحقيق معدلات غير عادية من النمو
   الاقتصادى المتوازن تجعل الاعتهاد على القطاع العام القابل للتوجيه من جانب
   الدولة أمرا ضروريا

- أن طبيعة مشروعات الأعمال في العصر الحديث: وتعقد الخبرة الادارية وضخامة الاستشهارات السلازمة للاستفادة من التكنولوجيا الادارية المتطورة ، تجمل المشروعات الصغيرة أو الخاصة غير المعتمدة على دعم الدولة تعزف عن الدخول في مخاطر الأعمال الكبيرة وهي ما نحتاجها بالدرجة الأولى .
- أن التداخل والتشابك بين قطاعات الاقصاد القومي وأجزائه المختلفة ، تجعل من التخطيط القسومي الشنامل ضرورة لا غنى عنها لضيان التنسيق بين تلك القطاعات ، ومن ثم ضرورة التأكد من ولاء الشركات القائمة على تنفيذ الخطط القومية وامكان التأثير عليها بها يتوافق وأهداف الدولة وهو ما لا يتيسر بسهولة في حالة القطاع الحاص.
- ضخامة الاستثبارات التي وضعتها الدولة في القطاع العام وارتباط الجزء الأكبر من
   القوى العاملة في مصر بوحداته ، يجعل من الصعوبة التفكير في التخلي عن القطاع
   العام .
- وأخيرا ، أن ارتضاء الشعب في مصر لفلسفة الديمقراطية الاشتراكية تجعل القطاع
   العام ركيزة أساسية في تنظيم وإدارة الاقتصاد القومي

اذن لا خلاف على أهمية وحتمية وجود القطاع العام في مصر . ولكن الخلاف يثور حين تتسائل أى شكل للقطاع العام ؟ وأى علاقة يرتبط بها بالدولة ! وهل من المحتم لأن يكون القطاع عاما أن تمتلك الدولة جميع رأس ماله ؟ وهل لابد لشركات القطاع العام أن تتبع الجهاز الحكسومي ممشلا في وزاراته ؟ وهسل في أعهاق فلسفة الدولة ما ينص على ضرورة ترأس الوزراء للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام التابعة لهم ، وأن يصدروا قرارات تعيين رؤساء مجالس الشركات وأعضائها ؟ وهل لكي يكون لدينا قطاع عام لابد من اصدار حركات تنقلات بين رؤساء الشركات عمائلة لتلك الخاصة برجال الشرطة أو القضاء مثلا ؟

#### أولا \_ الهيكل الأساسي للقطاع العام الجديد:

نتصور أن يتشكل القطاع العام الجديد من العناصر التالية :

- مجموعة من الشركات المساهمة التي يتم إعادة ترتيب أوضاعها القانونية
   وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- و بحموعة أقل من الشركات القومية القابضة تمتلك كل منها عدداً من شركات القطاع العام الجديد تمارس بشأنها حقوق الملكية كاملة من حيث الإنشاء ، إطالة المدة ، الإدماج ، التصفية ، وتشكيل مجللس الإدارة والرقابة عليها وذلك من خلال الجمعيات العامة لتلك الشركات ولا نتصور أن يلتزم القطاع العام الجديد في تشكيل مجموعات الشركات باساس التخصص النوعي فقط والذي والذي ألفناه منذ قيام المؤسسات النوعية في ١٩٦١ ، بل من الأفضل أن يتم تكوين هذه المجموعات على أساس التكاثل والترابط في أنشطة الشركات سواء كان التكامل أمامياً أو خلفياً ، ولا يستبعد هذا المنطق إمكان وجود مجموعات يغلب عليها التخصص النوعي وإن كانت تضم أيضا شركات من تخصصات أخرى ولكنها تترابط وتتكامل مع شركات المجموعة المتخصصة .

وعلى هذا الأساس يمكن تصور قيام الشركات القومية القابضة التالية :

- شركات قومية قابضة تنتمى للشركات العامة في مجالات الزراعة والرئ
   واستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى
- شركة قومية قابضة تمتلك شركات التشييد والمقاولات ومواد البناء
   والحراريات
- شركة قومية قابضة تمتلك الشركات العاملة في مجالات الصناعات المعدنية والهندسية
- شركة قومية قابضة تمتلك شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وتجارة الأقطان
  - شركة قومية قابضة تمتلك شركات البترول والتعدين والثروة المعدنية .

- شركة قومية قابضة تمتلك شركات الصناعات الكيماوية والدوائية .
- شركة قومية قابضة تمتلك شركات النقل النهرى والبرى والبحرى .

ومن المتصور أن يكون لكل من تلك المجموعات ما يخدمها من بنوك وشركات تأمين ، كذلك يتصور أن تقوم بنوك القطاع العام الجديد ذاتها بدور الشركات القومية القابضة فتمتلك شركات تعمل في مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة وتباشر البنوك توجيه أعيال شركاتها من خلال إدارة عفظة أوراقها المالية وتوظيف الاستثهارات فيها يخدم الإقتصاد القومى ويعود بالفائدة على مساهميها أنفسهم

#### ويرد على هذا التصور بعض الايضاحات الضرورية أهمها :

- النسبة للحالات الفريدة في نوعها مثل شركة مصر للطيران فانها في تصورنا جديرة بأن تتخذ ذاتها شكل الشركة القومية القابضة وتعمل على تكوين شركات تابعة لها تختص كل منها بأحد مجالات النشاط مثل تشغيل الخطوط الحارجية والداخلية ، خدمات الفندقة للطيران ، الأسواق الحرة ، الخدمات الأرضية في المطارات الوطنية وغيرها من الأنشطة .
- الا يتضور استمرار ما يسمى بشركات التجارة الخارجية والداخلية بوضعها الحالى ، وإنها الأقرب الى المنطق أن نعود الى إحداث التكامل المفتقد فى أنشطة الشركات حيث يجب أن تباشر كل شركة انتاجية أعمال الاستيراد لاحتياجاتها وتصدير منتجاتها أو توزيعها محليا ، وبذلك تتكامل الأنشطة الانتاجية والتسويقية على مستوى الشركة ، ولا يمنع ذلك كها أوضحنا سابقا من أن يغلب النشاط التسويقى على أحدى الشركات ، كها يمكن أن تخصص بعض الشركات القومية القابضة شركة أو أكثر من شركاتها التابعة لانشطة تجارية ولكن ذلك فى نطاق صحدود التكامل بين مجموعة الشركات .
- يمكن تصور امتداد هذا النمط الجديد الى هيئات تقع الآن خارج نطاق القطاع العام مثل الهيئة العامة للسلع التموينية ، والهيئة القومية للسكك الحديدية . والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن

أن تتحول كل منها الى شركة قومية قابضة تمتلك شركات تختص كل منها بأحد الأنشطة الرئيسية ، ويسهم هذا التصور في اضفاء الصبغة الإقتصادية السليمة على إدارة هذه الهيئات وعويلها من مفهوم الخدمات التقليدية الى مفهوم الخدمات الانتاجية التي يمكن لها تحقيق أرباح وفوائض بحسن الإدارة والتوجيه ، وفي الحقيقة فإن هذا المنطق يمكن أن ينطبق على أغلب ما يسمى الآن بالهيئات الإقتصادية .

ولكن إعمال هذا الاقتراح يتطلب اصدار قانون خاص للشركات القومية القابضة يحدد طبيعتها القانونية واجراءات تأسيسها ، وتكوين رؤوس أموالها وأساليب إدارتها وطبيعة علاقاتها بالدولة من جانب ، وبالشركات التابعة لها من جانب آخر .

ومن المتصور أن الشركات التابعة سيعاد ترتيب أوضاعها وفقا لقانون الشركات المساهمة ومن ثم يعاد تقويم نصيب الدولة في رؤوس أموالها وتتخذ اجراءات زيادة رأس المال لادخال مساهمات المواطنين فيها ( ويشترط دائها أن تكون النسبة الأكبر في رأس المال سواء كان عاما أو خاصا للمصريين ، كما يشترط أن تكون الإدارة كاملة للمصريين ) أما رؤوس أموال الشركات القومية القابضة فتتكون من مجموع رؤوس أموال الشركات التابعة ، وكذا يمكن الالتجاء الى سوق المال لزيادة رؤوس أموالما بطرح أسهم للاكتتاب العام بين الأشخاص الطبيعين والاعتبارين الصريين فقط ( أي يحظر وجود رؤوس أموال غير مصرية في الشركات القومية القابضة ) .

ويشــترط فى جميع الأحــوال ألا يقــل رأس المال العام فى الشركات القومية القابضة عن ٥١٪

ومن المفيد اقستراح تحديد حد أقصى لملكية الأسهم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الشركات القومية القابضة أو شركاتها التابعة تحسبا لعدم السيطرة على مقدرات هذه الشركات.

## ثانيا ـ في علاقة القطاع العام الجديد بالدولة :

- تلغى تبعية شركات القطاع العام وكذا شركاته القابضة ، للوزارات ، فهذه التبعية لم تكن أبدا من أسباب تقدم القطاع العام بقدر ما كانت في الأغلب مصدرا للمعوقات وتجسيدا للسلطة الفوقية التي تحد من انطلاق الشركات ولقد تتابعت على شركات القطاع العام خلال السنوات السابقة مراحل اختلت فيها التبعية التنظيمية وتداولت الوزارات المختلفة الاشراف على شركات معينة دون أن يكون لهذه التغييرات في التبعية التنظيمية إلا آثاراً هامشية مع بقاء كل المعوقات والسلبيات على ما هي عليه . ولعل بعض الأمثلة تساعد على تنشيط الذاكرة:
- تداولت وزارتا الإسكان والتعمير الاشراف على شركات التشييد ومواد
   البناء والحراريات مرات عدة حسب ما إذا كانت الوزارتين منفصلتين أم
   مندنجتين
- تداولت وزارتا استصلاح الأراضى ( سواء وهي مستقلة أم مندمجة في وزارة التعمير) ووزارة الزراعة الاشراف على شركات الاستزراع وبرغم تغير التبعية التنظيمية لم يختلف واقع تلك الشركات
- ـ تداولت وزارتا الصناعة والبترول الاشراف على شركات التعدين دون أن ينعكس هذا التغيرعلى إقتصاديات شركات التعدين (قد يكون انتقال شركات التعدين من وزارة الصناعة الى وزارة البترول أقرب الى المنطق المذى ندعو اليه من تشكيل مجموعات الشركات على أساس التكامل أو الترابط فهى أكثر ارتباطا بشركات وصناعة البترول منها الى خليط الشركات التابعة لوزارة الصناعة )
- يتبع وزارة الثقافة شركات لصناعة الورق ولا أحد يدرى ما علاقة تصنيع الورق بالثقافة ؟ كما يتبعها شركات للانتاج ودور العرض والتوزيع السينهائي!! ووزارة الإعلام يتبعها شركات لانتاج الاسطوانات وأشرطة الكاسيت.

( دعونا نتامل الحقيقة البسيطة أن شركة مصر للتمثيل والسينما « ستديو مصر » كانت في الماضي أحدى شركات بنك مصر ) .

إن ما أريد تأكيده هو انعدام الصلة بين ما تقوم به شركات القطاع العام حاليا من أنشطة وبين علاقاتها التنظيمية بالوزارات المشرفة عليها

وفي أحسن الفروض فإن هذه الوزارات عاجزة حقيقة عن حل المشكلات الأساسية التى تعانى منها شركاتها ، والدليل على ذلك استمرار هذه المشكلات وتفاقمها من عام لآخر دون أن تستطيع وزارة ما انقاذ شركاتها ، هل استطاعت وزارة الصناعة مثلا وهي صاحبة الاشراف على أكبر عدد من الشركات أن تقدم يد العون لشركاتها الخاسرة ( عدد الشركات الخاسرة يتزايد من سنة لأخرى وأرقام الحسائر تتصاعد ) ؟ هل استطاعت الوزارة أن تسهم في حل احتناقات التمويل وإصلاح خلل الهياكل التمويلية ؟ هل استطاعت الوزارة تخليص شركاتها من فائض العمالة الزائدة ؟ هل استطاعت الوزارة حماية شركاتها من سيل قوانين الإصلاح والرسوب الوظيفي أو متاهات القانون رقم ٨٣ الشهير؟

الإجابة عن تلك الأسئلة جميعها بالنفى قطعاً ، ولا يملك المتابع الوضاع شركات القطاع العام إلا أن يتساءل عن جدوى هذه التبعية النظيمية ومغزاها خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الحقائق الآتية :

- ازدواج عملية الاشراف والرقابة والمتابعة وطلب البيانات بين أجهزة الوزارة المختصة بشئون الشركات وبين مختلف التنظيات السابقة والحالية للقطاع العام من مؤسسات عامة أو مجالس عليا للقطاعات ذات أمانات فنية ، أو هيئات للقطاع العام ( أليست هذه تكاليف لا مبرر لها ونحن ندعو إلى التقشف وضغط الانفاق! ) .
- افتقاد الصلة المباشرة بين الوزير المختص وبين رؤساء الشركات التابعة
   ( كيف تكون هناك صلات مباشرة بين وزير يشرف على ١١٢ شركة )
   ومن ثم تتدنى العلاقة التنظيمية لتنحصر بين رؤساء الشركات وبين

وكملاء الـوزارات المختصـين الذين يصبحون محاور للاتصال وبالتالى مراكز للتأثير

 شكلية العلاقة التنظيمية التي تتبدى في عقد الجمعيات العمومية للشركات مرتين في السنة ، وفي فترة زمنية قصيرة كل مرة فتتلاصق مواعيد اجتهاعاتها ويفوض الوزراء وكلاء الوزارات ومن في حكمهم لترأس الجمعيات العمومية لتسرعل وترة واحدة

إن ما ندعو اليه هو إبعاد القطاع العام الحديد عن دائرة نفوذ الوزارات وسلطة الوزراء ، وهنا سوف تثار اعتراضات هامة لنا عليها تعليق على النحو الآتي :

# الاعتراض الأول:

إن إبعاد الشركات عن تبعية الوزارات يضعف من امكانية التخطيط والتنسيق التى تشولاها الموزارة ، ويجعمل الوزارات غير قادرة على تنفيذ مشاريعها ومخططاتها .

والتعليق على هذا الاعتراض بسيط ومنطقى ونضعه فى صيغة سؤال آخر ، وهو هل تشرف الوزارات على شركات القطاع الخاص التى تتعامل معها ؟ وهل الشركات الأجنبية التى تتولى تنفيذ بعض المشاريع فى مصر تتبع للوزارات صاحبة المشاريع ؟

إن الاعتراض الحقيقي ليس هو التخوف من عدم امكانية التخطيط والتنسيق ، بل هو الحرص على السلطة والسيطرة ، أما عن التخطيط والتنسيق وضان تنفيذ المشاريع فامر هين ، إذ تستطيع كل وزارة أن تطرح مشاريعها في مناقصات وتتعاقد مع الشركة صاحبة العرض الأفضل ، وستكون التعاقدات الحكومية هي الأساس الحقيقي لربط الشركات بخطط الدولة عمثلة في وزاراتها (الحكومة في مصر هي العميل الأول والأكبر الذي لا تستطيع الشركات أن تتجاهله ) .

#### الاعتراض الثاني:

إن شركات القطاع العام تمثل ملكية عامة لابد أن تجد من يمثلها لدى الدولة ويكون بالتالى متحملا للمسئولية الدستورية ، لذا ، فإن تبعية انشركات للوزارات تحقق فى هذه الغاية فالوزراء مسئولون دستوريا عن شركاتهم.

والحقيقة أن أحدا لا يجادل فى أهمية التمسك بالقواعد الدستورية السليمة ، ولكن لنا أن نتساءل ، هل منعت مسئولية الوزراء الدستورية من وقوع الأخطاء والانحرافات وتدهور الانتاج والانتاجية وتزايد الخسائر فى الشركات التى يشرفون عليها ؟

هل كانت تبعية الشركات للوزارات سببا كافيا لمنع وقائع الانحرافات والمخالفات التي تزدحم بها تقارير الرقابة الإدارية ومناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات؟ ألا نجد الوزراء يضطرون الى تنحية مجالس إدارة شركات تابعة لهم وتعيين مفوضين لإدارتها كوسيلة لتجنب مزيد من الانحرافات والأخطاء ؟ هل نراجع عدد الشركات التي تم تنحية رؤساء مجالس إدارتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط والتي لا يزال عدد منها حتى الأن يدار بمفوضين ، وثمة تساؤل أخير لدحض هذا الاعتراض الثاني ، هل يدلني أجد عن المسئول دستوريا عن عشرات الشركات التي تكونت تحت مظلة القيانيون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ الشهير والتي تسهم وزارات الدولة بمفوضين ، وثمة تساؤل أخير لو حض هذا الاعتراض الثاني ، هل يدلني أحد عن من هو المسئول دستوريا عن عشرات الشركات التي تكونت تحت مظلة القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ الشهير والتي تسهم وزارات الدولة وشركات وبنوك القطاع العام بالنسبة الأكبر في رؤوس أموالها (بما يكاد يجاوزُ ٩٠٪ من رأس المال في كثير من الحالات ) ومع ذلك فهي تعتبر قانونا من شركات القطاع الخاص ؟ إنني أعتقد محلصا بأن دعاوي الاشراف والتنسيق والمسئولية الدستورية إن هي الا تصورات لا تجد لها حقيقة على أرض الواقع ، وإلا فمن هم الوزراء الذين تحملوا مسئولياتهم الدستورية

وتمت مساءلتهم قانونيا عن الخسائر والأخطاء والانحرافات في الشركات التي يشرفون عليها ؟

#### الاعتراض الثالث:

وثمة اعتراض وجيه قد يثيره المدافعون عن بقاء أوضاع القطاع العام على ما هي عليه ، فيقولون إن القطاع العام هو أساس التنمية وحامل لواءها ، وهو المسئول عن تنفيذ ما يزيد عن ٩٠٪ من حجم مشروعات خطة التنمية الاقتصادية ، وأن إخراجه من دائرة إشراف الوزارات سوف يخرجه بالتالى من نطاق التخطيط القومي ، ومن ثم يكون ذلك عامل هدم وإنشال لجهود التنمية القومية .

والإجابة على هذا الاعتراض تكمن أيضا في سؤال نتوجه به ألى المسئولين عن التخطيط القومي بوزارة التخطيط وهو ألا يدرجون دائيا في كل خطط التنمية سواء الخمسية أو السنوية استنسارات ومشر وعات تخصص للقطاع الخاص ليتحمل مسئوليتها ؟ والسؤال هل هذه الارقام حقيقية وجادة أم هي من نوع المتمم الحسابي لإكهال أرقام الخطة ؟ إذا كانت الأرقام حقيقية وجادة فلا خوف إذن من تطوير القطاع العام على النحو الذي نقرحه ، فلن يكون القطاع العام الجديد ورأس المال العام به لا يقل عن ١٥٪ في المتوسط واقل وطنية أو اخلاصا أو قدرة عن الوفاء بأهداف الخطة من القطاع الخاص التقليدي ، أما إذا كانت الأرقام غير حقيقية فلا تعليق لنا .

إنسا ندعى أن إسهام القطاع العام الجديد في تنفيذ أهداف الخطة سيكون أكثر التزاما وأعلى كفاءة وانتاجية لأنه سوف يصدر عن شركات متحررة يديرها مديرون متحررون من الضغوط والقيود البيروقراطية وتحكمهم الاعتبارات الإدارية والإقتصادية السليمة ، ويراقبها وينفعل بمشاكلهاويعمل على دعمها وهمايتها أصحابها الحقيقيون ، ملاكها الفعليون في جمعات عمومية حقيقية وليست شكلية .

وتستطيع الدولة المتخففة من أعباء إدار القطاع العام الجديد أن تراقب وتحاسب وتكافىء وتحفز من خلال الإستخدام الواعى للسياسات المالية والائتهانية والنقدية وأدواتها المختلفة .

وبذلك تعود الأمور في القطاع العام الجديد الى طبيعتها فيصبح قطاعا عاما من حيث الملكية ولكنه قطاع خاص من حيث الإدارة والفعالية . ( وهل يجادل أحد أن بنك مصر وشركاته قبل التأميم كان من حيث الأمر الواقع قطاعا عاما حقيقيا في خدمة الإقتصاد الوطني ترعاه الدولة وتدعمه ) .

### الاعتراض الرابع:

وقـد يقـول البعض أنـه مع التسليم بكل ما سبق ، تبقى مشكلة أساسية وهى كيف تنسق وتوجه الدولة أنشطة القطاع العام الجديد وتضمن النزامه بخطط التنمية ، وكذا كيف تراقب استثماراتها في شركاته

ولنا تصور بسيط لعلاج هذه المشكلة يتلخص فى أن الارتباط الوثيق بين أهداف الدولة وسياساتها وبين القطاع العام الجديد سيتدعم من خلال الأمور الآتية :

- تمثيل الدولة في مجالس إدارات الشركات القومية القابضة والشركات التابعة ( من المتصور أن رؤساء الشركات القابضة سيكونون دائها من بين ممثلي الحكومة )
- توجیه الشرکات من خلال العقود الحکومیة والتی ستمثل مصدرا من أهم مصادر النشاط لها

وفى الحقيقة فأنه من المتصور فى التنظيم الجديد أن يباشر بنك الإستثبار القومى دورا أساسيا وبارزا حيث يتولى إدارة محفظة الأوراق المالية الحكومية .

ونحن نتصور لبنك الإستثمار القومي دورا حقيقيا في توجيه

الاستشهارات الحكومية في القطاع العام واستخدام سياسات تمويلية جادة للحفاظ على هذه الإستثهارات وتنميتها وفي نفس الوقت دعم امكانيات القطاع العام الجديد.

ونحن نتصور فى الوضع الجديد أن يكون بنك الإستثيار القومى - بعد تطويره وتعديل قانونه - هو حلقة الوصل الأساسية والفعالة بين القطاع العام وبين الحكومة

# حامسا \_ الاطار التشريعي للقطاع العام:

صدرالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في ظل تنظيم اقتصادى تسوده وتسيطر عليه فكرة المؤسسة العامة بها لها من سلطات واختصاصات بالنسبة لشركات القطاع العام . ثم صدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ الذي الغي المؤسسات العامة واوجد بدلا منها المجالس العليا للقطاعات واماناتها الفنية ومنذ ذلك الحين تعددت الشكوى من عدم ملائمة الأوضاع التشريعية السائدة للظروف المتغيرة التي يشهدها الاقتصاد القومي وتترك اثارها واضحة على القطاع العام وخاصة بعد صدور قانون استثهار رأس المال العربي والاجنبي رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتدفق الاستثهارات الاجنبية والتي تتخذ شكل شركات خاصة (قطاع خاص) ١٩٧٤ وتتمتع بمزايا لا تتوفر لشركات القطاع العام . لذلك فقد صدر القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٨ الذي نص على الغاء القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٨ والقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ وانشاء هيئات القطاع العام . وبالرغم من مرور عامين على انشاءها الا أن القطاع العام مازال يعاني ذات المشاكل ومازالت شركاته تئن من العديد من القيود التي تتجلى آثارها في شكل خسائر متزايدة وكفاءة منخفضة .

ويتطلب الأمر رؤية تشريعية جديدة للقطاع العام تتوافق مع فلسفة التطوير المقترحة .

#### سادساً ـ القطاع العام . . . والمشروعات المشتركة :

ان ظهـور المشروعـات المشتركة يعتبر من أهـم الظواهر المترتبة على الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر وإصدار القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ فى شأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة . وبنص القانون المشار اليه ، فان هذه المشروعات المشتركة تعتبر من شركات القطاع الحاص حتى وان اشترك فيها رأس مال عام . ومن ثم فهى تتمتع بمزايا واعفاءات ضريبية وجركية ، كما تعفى من الخضوع للقوانين والنظم التى تحكم شركات القطاع العام .

وانطلاقا من مده الحقيقة ، فقد بدأ الاهتهام يتجه فى الآونة الأخيرة الى ملاحظة تطور هذه المشروعات المشتركة وتحليل الدور الذى تقوم به فى التنمية الاقتصادية بمصر ، ومدى الاثار المترتبة على اتساع نطاقها بالنسبة لمستقبل القطاع العام خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار الاتجاه الواضح لدى شركات القطاع العام للدخول فى مشروعات مشتركة وتأسيس شركات جديدة يسهم فيها رأس المال الخاص الوطنى أو الأجنبى تحت مظلة القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ، ومن ثم خروجها عن دائرة القطاع العام .

# وفى محاولة لاستيضاح أهميه هدا الموضوع ، نتناول الأمور الآتية :

- تحديد العوامل والأسس العامة التي تقوم عليها المشروعات المشتركة مع رأس المال
   الأجنبي في الدول النامية عادة .
- مراجعة موقف المشروعات المشتركة التي قامت في مصر تحت القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ومدى توافقها مع تلك العوامل والأسس العامة .
- اقتراح الضوابط التي تكفل توظيف المشروعات المشتركة في حدمة أهداف التنمية
   الاقتصادية والاجتماعية دون الاضرار بالقطاع العام المصرى

#### الأسس العامة لقيام المشروعات المشتركة :

يتفق الرأى على أن أهم الأسس التي تدعو لقيام مشروعات مشتركة هي :

- أن يتحقق عن قيام هذه المشروعات المشتركة جذب رؤوس أموال أجنبية حيث تفتقر الدولة الى هذه الأموال من مصادرها الذاتية أو أوعية الادخار المحلية . ولاشك أن توفير رأس المال اللازم للمشروع يمثل ركنا هاما من أركان نجاحه وقدرته على تحقيق أهدافه .
- أن يتوفر من خلال قيام المشروعات المشتركة استقدام خبرات فنية وادارية تعكس
   التكنولوجيا المتقدمة في الدول الآنية منها تلك المساهمات ومن ثم تعمل على رفع مستوى

الكفاءة والانتاجية في المجتمع النامي وتسهم في تطوير الانتاج ووسائله وادخال منتجات جديدة ، كيا تعمل على خلق فرص عمل لمهن وتخصصات جديدة وتعمل على تطوير تركيب ومستوى مهارة القوى العاملة الوطنية .

 أن تعمل هذه الشروعات المشتركة بها يتوفر لها من امكانيات انتاجية ومالية وخبرات ادارية ، ونتيجة لارتباطها بمؤسسات كبرى متطورة ، على زيادة الصادرات من الانتاج وغزو أسواق خارجية جديدة وتعريف المجتمع العالمي بالانتاج المحلى الذي لم يكن ليستطيع الوصول الى تلك الأسواق .

والى جانب الأسس السابقة ، فانه من المتعارف عليه أن المشروعات المشتركة لكى تبرر ما تحصل عليه من مزايا واعفاءات هى فى ذاتها تكلفة وعبء على الاقتصاد القولى ينبغى أن تسهم فى حل مشكلات الانتاج وتوفير متطلبات المجتمع دون تناقض مع ما هو قائم فعلا من طاقات انتاجية وطنية ، وكذا توفير فرص العمل الجديدة وخلق الكوادر المدربة دون سحب من الرصيد المتاح فى الشركات والوحدات القائمة فعلا والتى تمثل استنارا قوميا له تكلفة

مراجعة المشروعات المشتركة مع القطاع العام :

توضح الجداول الآتية موقف المشروعات المشتركة مع القطاع العام حتى ٦٩٨٣/٦/٣٠ :

# عدد الشركات الأجنبية المشتركة مع القطاع العام مورعة تبعا لقطاعات النشاط حتى ٣٠/٦/٣٠

| النسبة/ | عدد الشركات |  | القطاع                |
|---------|-------------|--|-----------------------|
|         |             |  | قطاع الانتاج السلعي : |
| ۳٠      | ٩,          |  | مشروعات صناعية        |
| 11      | 44          |  | مشروعات زراعية        |
| ٦.      | 14          |  | مشروعات انشائية       |

|      |    | قطاع التمويل والخدمات : |
|------|----|-------------------------|
| ۷ر۳۱ | 10 | مشروعات تمويلية         |
| ۳ر۱۱ | ۳۷ | مشروعات خدمية           |
|      |    | قطاع المناطق الحرة :    |
| . •  | ** | مشروعات مختلفة          |
| 1    | 4  | الاجالى                 |

مساهمات القطاع العام ، القطاع الخاص ، القطاع الأجنبي في المشروعات المستركة الموافق عليها داخل البلاد حتى ٣٠/ ١٩٨٣/٦

« القيمة بالمليون جنيه »

| القطاع     |                  | القطاع ا           | لعام            | القطاع الخاص       |                 | القطاع الأجنبي     |                 |  |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|
|            | اجمالی رأس المال | قيمة المساهمة<br>٢ | النسبة<br>٢ : ١ | قيمة المساحمة<br>۳ | النسبة<br>۲ : ۳ | قيمة المساهمة<br>غ | النسبة<br>٤ : ١ |  |
| الصّناعة   | 17.17            | ٤ر٢١٦              | 49              | ۸ر۱۵۵              | ۲٤              | ۲۷۸۲۶              | **              |  |
| الزراعة    | ۷ره۲۶            | ەربە               | 77              | ٤ر١١٠              | ٤٥              | ٦ر٤٤               | 16              |  |
| الانشاءات  | ۹ر۶۸۳            | ۹ره۳               | . 4             | ۸ر۲٤٤              | ٦٤              | ۲ر۱۰۶              | 44              |  |
| التمويل    | 4140             | ٦ر٣٢٥              | 78.             | ەر 4 9 ە           | 77              | ۸ر۲۵۱۰۰            | - ٤٩            |  |
| الخدامات   | 981              | VV                 | ٨               | ۱ر۱۰ه              | 0 1             | ۸ر۳۵۳              | 44              |  |
| الاجمالي " | ۲ر۸٤۳٥           | ۷۳٤٨١٧             | 70              | ۸ر۲۰۱۱             | ۳۸              | ۸۷۸۷۸              | **              |  |

المصدر : مركز الاحصاء بالهيئة العامة لاستثهار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة .

نسبة مساهمة الدول المتقدمة فى رءوس أموال المشروعات الموافق عليها حتى ٢٩/٣/٦/١٩

| نسبة المساهمة / | القطاع         |
|-----------------|----------------|
| ۲٫۷             | غزل ونسيج      |
| ٧,٧             | صناعات غذائية  |
| ۲ر۱۸            | صناعات كيماوية |
| ۷۲٫۷            | صناعات خشبية   |
| <b>-</b> -Y     | صناعات معدنية  |
| 11),1           | صناعات دوائية  |
|                 | صناعات تعدينية |
| Y75A            | صناعات هندسية  |
| ۸٫۳             | مواد البناء    |
| ٥ر١١            | الأجمالي       |

المصدر : مركز الأحصاء بالهيئة العامة للاستثبار والمناطق الحرة .

# وفى ضوء البيانات السابقة ، يمكن استخلاص النتائج الأتية :

- ان الأسس التي تقوم عليها المشروعات المشتركة بين القطاع العام والشركاء الأجانب لا تتفق في الغالب مع الأسس العامة المقبولة للمشروعات المشتركة ونحن نميل الى تحييذ الرأى القائل بأن شركات القطاع العام انها تلجأ الى تكوين شركات مشتركة من أجل التخلص من القيود المعوقات التي نعترضها والتمتع بالمزايا والاعفاءات التي يبيحها القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٤ للشركات التي تنشأ في ظله .
- ان اقبال الشركاء الأجانب على الدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع العام دليل
   على حسن تقديرهم للامكانيات والطاقات المتاحة لوحدات القطاع العام والتي تعكس

- حصيلة استشارات هائلة على مدى السنوات العشرين الأخيرة . أى أن الشركاء الأجانب يحصلون في مقابل مساهمات رأسهالية محدودة على عوائد هائلة نتيجة مشاركتهم للقطاع العام لم تكن تتحقق لهم حال قيامهم بتنفيذ تلك المشر وعات منفردين .
- ان سلخ بعض وحدات أو أجزاء من وحدات القطاع العام والدخول بها كحصة فى تشكيل مشروعات مشتركة ، بالاضافة الى مشكلات سوء التقييم السابق الاشارة اليها ، فانها تخلق مصاعب أخرى حيث تتباين ظروف العمل ومستويات الأجور ومزايا العاملين عنها فى وحدات القطاع العام الأصلية ، وبالتالى يترتب على ذلك اخلال بتوازن واستقرار علاقات العدل ، وخلق مناخ غير محابى للانتاج فى شركات القطاع العام .
- ان الشركاء الأجانب حين يسرعون في تشكيل شركات مشتركة مع القطاع العام انها يتخيرون أفضل وحداته ذات المراكز المالية القوية والسمعة التسويقية الجيدة والطاقات الانتاجية واحتهالات التوسع الكبيرة. وهذا الأمر يجعلنا نتجه الى الاقتناع بأن مساهمات القطاع العام مع شركاء أجانب لا يترتب عليها عادة ادخال تكنولوجيات متطورة أو رؤوس أموال غير متاحة أصلا ، بل هي تمكين للشريك الأجنبي من تحقيق منافع هائلة برؤوس أموال قليلة كان يمكن توفيرها عن طريق الاقتراض أو زيادة رأس المال مثلا عن طريق الاكتتاب العام .
- ان تكوين الشركات المشتركة ليس هو الطريق الوحيد المتاح للقطاع العام لتحقيق أهدافه في التطوير التكنولوبي أو زيادة قدران المالية والتسويقية . ان هناك أساليب أخرى متاحة منها على سبيل المثال استئجار الحبرة الادارية (كها في صناعة الفنادق) أو المحلول على امتياز انتاج سلعة أو سلع أجنبية (كها في صناعة الادوية) أو اسناد تنفيذ عمليات معينة الى شركات أجنبية لحساب شركة القطاع العام (كها في قطاع المقاولات) . ومن ثم فان وحدات القطاع العام مدعوة الى ترشيد قراراتها بتكوين شركات مشتركة وذلك بالبحث عن الصيغة الأمثل التي تتناسب وظروفها الذاتية .
- ان بعض الشركات المشتركة التى تم تكوينها (أو هى بصدد التكوين) قامت على
   أساس شروط هى فى الغالب مجحفة بالطرف المصرى ومتميزة لحساب الشريك
   الأجنبى . ولعل من أخطر مثل هذه الشروط ما يلى :
- ــ اشتراط عدم قيام مشروعات مشتركة أخرى لانتاج ذات السلعة لمدة محدده وهذا

الشرط الاحتكارى يعتبر قيدا غير مقبول فى الـظروف والأوضاع التى تمر بها الاقتصاديات النامية عموما ومصر بصفة خاصة .

وبتدارس هذه العوامل نخلص الى أن تطوير قوانين ونظم القطاع العام والاقتراب بها من فلسفة القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وكذا حل مشكلات السيولة واختلال الهياكل المتمويلية وتحرير ادارة الشركات من القيود البيروقراطية التى تفرضها الوزارات ، كل ذلك يكون الطريق نحو ترشيد عملية تكوين الشركات المشتركة بحيث تقتصر على تلك الحالات التى تثبت دراسات الجدوى سلامة القرار بالمشاركة ووضوح المزايا العائدة لشركة القطاع العام المعنية .

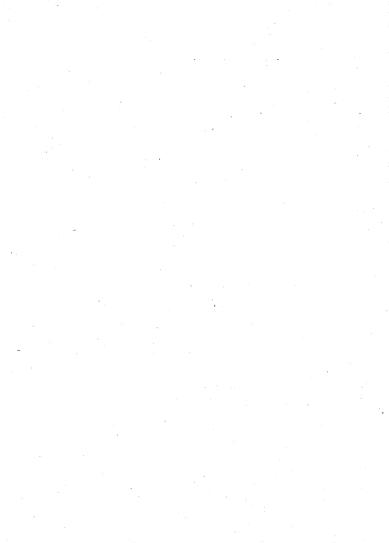

# الفصل السابع الادارة بالحكم المحلى

# أولا \_ التنظيمات الاساسية للحكم المحلى:

- المحافظات المراكز المدن الاحياء القرى .
  - المجلس الاعلى للحكم المحلى .
- الاقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الاقليمي .
  - مجلس المجافظين .

#### ثانيا \_ ادارة المحافظة:

- (أ) المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
  - (ب) المحافظون .
  - (جـ) المجلس التنفيذي للمحافظة .
    - (د) الموارد المالية للمحافظات.

#### ثالثا \_ ادارة المركز والمدينة والحي والقرية :

- (أ) المجالس الشعبية المحلية للمراكز.
- (ب) المجالس الشعبية المحلية للمدن.
  - (ج) الموارد الشعبية المحلية للاحياء .
- (د) الجالس الشعبية المحلية للاحياء.

- (هـ) المجالس الشعبية المحلية للقرى .
- (و) رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى .
  - رابعا \_ ملاحظات حول القانون ٤٣ وتعديلاته .
- خامساً ـ تنظيم الاجهزة الفنية والادارية على المستوى المحلى .
- سادساً \_ علاقات وحدات الحكم المحلى ودورها في التنمية .
- سابعاً ـ أسلوب تطوير نظام الحكم المحلى والتشريعات المنظمة له .

# الفصل السابع

# الادارة بالحكم المحلي

كان القانون رقم ١٩٢٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن نظام الادارة المحلية والقرار بقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧١ في شأن الحكم المحلي هما من الخطوات الأولى على طريق نظام الادارة المحلية . ثم صدر القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٥ باصدار قانون نظام الحكم المحلي والذي نص في المادة السابعة من مواد الاصدار على الغاء القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٦٠ والقرار بقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧١ للشار اليها . ولقد أسفر التطبيق العملي خلال تلك الفترة عن ايجابيات وسلبيات كانت سببا في اصدار القانون الحالي الذي ينظم أمور الحكم المحلى وهو القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١

وعلى طريق التطبيق خلال تلك السنوات وصحت اتجاهات رئيسية في نظام الحكم المحمل كان أهمها محاولة تحقيق اللامركزية الادارية وتوفير المقومات السليمة لقيام حكم محلى يتمتع بالصلاحيات والسلطات التي تمنكنه من تخطيط وادارة التنمية المحلية والسيطرة على أمور الخدمات والأنشطة الادارية المختلفة بالمحافظات

وستعرض فى هذا الفصل لأساسيا نظام الحكم المحلى فى مصر كما وردت فى القانون القائم حالياً .

# أولا - التنظيمات الأساسية للحكم المحلى :

ينص القانون على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم انشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسهائها والغائها على النحو الآتي : المحافظات : بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة .

المراكز والمدن والأحياء: بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة .

القرى : بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة .

هذا ويبلغ عدد وحدات الحكم المحلى ٢٦ محافظة ، ١٧٧ مدينة ، ١٤٥ مركزاً ، ٢٦ حـاً ، ٨٠٨ قـ ي . (١)

وتتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة انشاء وادارة جميع المرافق العامة الوقعة فى دائرتها . كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق المتصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها ، وذلك فيها عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

وقد نص القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ في تعديله للهادة رقم ٣ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٩ على أن « يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء مبتخبين انتخابا مباشرا ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال أوالفلاحين ، ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء » .

#### المجلس الأعلى للحكم المحلى:

يشكل مجلس أعلى للحكم المحلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية :

- \_ الوزير المختص بالحكم المحلي .
  - \_ المحافظين .
- \_ رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات .

<sup>(</sup>١) حسن أحمد توفيق ، الادارة العمامة ، ( القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ،

<sup>.</sup> ٧٢ ) . ص ٧٢ .

ويختص هذا المجلس بالنظر في كل ما يتعلق بنظام الحكم المحلي من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي .

#### الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الاقليمي :

تقسم جمهورية مصر العربية الى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل اقليم عاصمة . وينشأ فى كل اقليم اقتصادى لجنه عليا للتخطيط الاقليمي تشكل برئاسة محافظ عاصمة الاقليم وعضوية كل من :

- \_ محافظي المحافظات المكونة للاقليم .
- \_ رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم .
  - \_ رئيس هيئة التخطيط الاقليمي أمينا عاما للجنة .
    - \_ ممثلي الوزارات المختصة .

#### وتختص هذه اللجنة بالأتي :

- التنسيق بين خطط المحافظات واقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الاقليمي
   والتي تتخذ أساسا في وضع بدائل لخطة الاقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا
   ومركزيا
- النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الاقليمي في الخيطة وفقا للظروف التي تواجه تنفيذها ويعرض ما تصدره اللجنة من توصيات على المجلس الأعلى للحكم المحلى.
- تنشأ بحل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الاقليمي تتبع وزير التخطيط . وتختص هذه الهيئة بالقيام بالبحوث والمدراسات اللازمة لتجديد امكانيات وموارد الاقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى ، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقليم . والقيام باعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الاقليم .

# الأقاليم الاقصادية لجمهورية مصر العربية في ضوء القرار الجمهوري رقم ٤٩٥ لسنة ١٩٧٧

| المحافظات التي يشملها                                         | العاصمة     | الأقاليم    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية                                  | القاهرة     | القاهرة     |
| الاسكندرية _ البحيرة _ منطقة النوبارية                        | الاسكندرية  | الاسكندرية  |
| المنوفية _ الغربية _ كفر الشيخ _                              | طنطها       | الدلتا      |
| دمياط ـ الدقهلية                                              | 1 2         |             |
| سيناء _ بورسعيد _ الاسهاعيلية                                 | الاسماعيلية | قناة السويس |
| السويس ـ الشرقية ـ الجزء الشمالي                              | ·           |             |
| من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية                              |             |             |
| حليج السويس                                                   |             |             |
| مطـروح                                                        | مطـــروح    | ` مطــروح   |
| بني سويف _ المنيا _ الفيوم _ جزء من                           | المنيا      | شهال الصعيد |
| شمال محافظة البحر الأحمر                                      |             |             |
| أسيوط ـ الوداي الجديد                                         | أسيوط       | أسيوط       |
| سوهاج ـ قنا ـ أسوان ـ الجزء<br>الجنوبي من محافظة البحر الأحمر | أســوان     | حنوب الصعيد |

#### ثانيا \_ ادارة المحافظة :

#### (أ) المجالس الشعبية المحلية للمحافظات:

يشكل بكل محافظة مجلس شعبى محلى من سنة أعضاء عن كل مركز أو قسم ادارى أحدهم على الأقل من النساء . ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى فى كل من محافظات منطقة الناة ومطروح والوادى الجديد وشهال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحر بعشرة

أعضاء أحدهم على الأقل من النساء . يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة ( ٢ ) من هذا القانون .

ولـه أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانـات تتعلق بنشـاط الوحدات الأخرى الانتاجية والاقتصادية وغمرها العاملة في دائرة المحافظة

كما يتولى الاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية .

ويختص في اطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :

- اقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازية السنوية
   للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الحتامي
- تجديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
- الموافقة على المشروعات العامة بها يفي بمتطلبات الاسكان والتشييد واقتراح مشر وعات
   التخطيط العمراني والتعمير
  - ـ الموافقة على انشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .
- ـ اقرار انشاء المشروعات الانتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .
  - \_ اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى .
- فرض الرسوم ذات الطابع المحل وفقا لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل
   سريانها أو الاعفاء منها أو الغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء
- دراسة واعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة
   وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها
- اصدار التوصيات بالنسبة للمقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى .
  - ـ اقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات .
- اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثهار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك

القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة ، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثار المال العربي والأجنبي

- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة
   والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
- \_ الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية

وللمجلس الشعبى المحلى اصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات  $^{L}$  المنصوص عليها في هذه المادة .

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته الى المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .

كما يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولا تحته التنفيذية بها يأتى :

- الاشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس .
- التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية
- الموافقة على اقتراحات المجالس بانشاء أو الغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسهاءها.

#### (ب) المحافظون :

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية . ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو المجالس المحلية . ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش .

ويعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وله السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الانتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة.

والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في اطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية ، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتبادها ، ويلتزم مدير الأمن باخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينها .

وللمحافظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحياية أملاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى .

- ويتولى المخافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية .

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة .

ويتولى الاشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فيها عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الانتاج وحسن الأداء ، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها .

كما يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى في نطاق المحافظة وقواعد التصرف في الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى ، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لإبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها . ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف في هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها لملزراعة .

(جـ) المجلس التنفيذي للمحافظة:

يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية :

- \_ مساعد المحافظ (١) .
- \_ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
  - \_ سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس .

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده :

ويتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية :

- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
- اعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات ـ بعد
   اعتمادها ـ على الوحدات المحلية .
- معاونة المحافظ في وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلى موضع التنفيذ
  - وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمحافظة
    - وضع القواعد العامة لادارة واستثبار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها .
      - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الاسكان والتخطيط العمراني .
- دراسة وابداء الرأى في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلى
   للمحافظة من النواحي الفنية والادارية والقانونية .
  - دراسة وابداء الرأى في المشروعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة .
  - دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ أو المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات .

 <sup>(</sup>۱) صدر قرار جمهوری بتغییر وصف ومساعد المحافظ ، الى « نائب المحافظ ، ویکون تعیینه
بدرجة نائب وزیر ( جریدة الأهرام الصادرة فی ۳ نوفمبر ۱۹۸۱ ) .

ويحل أقدم مساعدى المحافظ ، وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ في حالة غيابه وفي حالة غيابه وفي حالة غيابه وفي المحافظ على مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المحافظ جميع اختصاصاته .

#### (د) الموارد المالية للمحافظات:

تشمل موارد المحافظات ما يأتي :

١ - الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي :

- نصيب المحافظة في الضريبة الاضافية على الصادرات والواردات التي تقع في دائرتها ،
   ويحدد القانون سعر هذه الضريبة بحيث يكون حدها الأقصى ٥/ من قيمة الضريبة الجمركية ، وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة .
- نصيب المحافظة فى الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية . وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النضف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة .

واذا احتلف المركز الرئيسي لاحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي اختص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الاضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد بالشركة

ويُصدر قرار من الوزير المختصِ بالحكم المحلى بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة .

#### ٢ - الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي :

- ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الاضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.
- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص
   بها من المحافظة

- حصيلة استثبار أموال المحافظة وايرادات المرافق التي تقوم بادارتها .
- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة .
  - الاعانات الحكومية .
- التبرعات والهبات والوصايا ، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها
   من هيئات أو أشخاص أجنبية .

# ثالثاً ۔ ادارة المركز والمدينة والحي والقرية :

## المجالس الشعبية المحلية للمراكز :

يشكل بكل مركز بجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بعشرة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بستة أعضاء عن كل وحدة من بينهم عضو على الأقل من النساء . وينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين .

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا

وإذا خلا مكان أحدمما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

ويتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الاشراف والرقابة على أعيال المجالس المحلية للمذن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .

كها يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة علية في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بها يأتى :

- قرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السئوية للمركز ومتابعة تنفيذها واقرار مشروع
   الحساب الختامى .
- \_ تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها .
  - \_ اقتراح انشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفيع العام على المركز.

10

- \_ تحديد وأقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها .
- \_ الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامَل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .
- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها .
   اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية .

#### المجالس الشعبية المحلية للمدن .

يشكل بكل مدينة مجلس شعبى محلى على أساس تمثيل كل قسم ادارى بعشرة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء ويكون عدد الأعضاء في المدينة ذات القسم الواحد بثمانية عشر عضوا. من بينهم عضوان على الأقل من النساء.

وينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضاءه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .

واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

كما يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة - في نطاق السياسة العامة للمركز - الرقابة والاشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بها والرقابة على محتلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة .

## الموارد المالية للمدينة :

تشمل موارد المدينة ما يأتي :

- حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المقاينة والضرائب
   الاضافية المقررة عليها ماعدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض
   قومية
  - ٢ ـ حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة .
- ٣ ـ ٧٥٪ من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاصر المدينة و ٧٥٪ من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان

- ٤ ـ ما نخصصه المجلس الشعبي المحل للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة
- حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
- ٦ الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي :
  - \_ مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية .
    - \_ رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد .
  - \_ أعمال التنظيم والمجاري واشغال الطرق والحدائق العامة .
    - \_ المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية .
      - \_ حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك
- المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائبات على اختلاف أنواعها
  - ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك .
    - ـ الأسواق المرخص في ادارتها للأشخاص الخاصة .
- اسيتهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود ١٪ من قيمة الاستهلاك اذا لم
   يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه .
  - -- الانتفاع بالشواطيء والسواحل أو استغلالها .
- الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية ٤٪ على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية .

- لقابل الـذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة
   للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك
   العامة التى تديرها المدينة
- ٨ ـ حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من ايجار المباني وأراضى البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة .
- ٩ ـ ايرادات استثهار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وايرادات الأسواق العامة في نطاقها .
- 1- الاعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .

١١- القروض التي يعقدها المجلس .

### المجالس الشعبية المحلية للاحياء:

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى الى أحياء .

ويشكل بكل حى مجلس شعبى على على أساس تمثيل كل قسم أدارى بثيانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء ، ويشكل المجلس الشعبى المحلى الذى يضم قسيا اداريا واحدا من أربعة عشر عضوا من بينهم عضو على الأقل من النساء .

وينتخب المجلس الشعبى المحل من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمنة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

كما يتولى المجلس الشعبي المحل للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والاشراف على عتلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي .

#### المجالس الشعبية المحلية للقرى:

يشكل في كل قرية مجلس شعبى من ثبانية عشر عضوا من بينهم عضو على الأقل من النساء على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة ، تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل ، وباقي القرى بعضو واحد على الأقل لكل منها .

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن ثمانية عشر عضوا ، ولا أن يزيد عن ذلك الا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية بالحد الأدنى المشار اليه .

ينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين .

ويحـل الـوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه ، واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا ، واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

ويتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه .

#### رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى :

- یکون لکل مرکز رئیس هو رئیس المدینة عاصمة المرکز ، کها یشکل مجلس تنفیذی للمرکز .
- يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية
   والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة .

كما يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من :

- مديري ادارات الخدمات والانتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
  - \_ سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس .

ويتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلى للمدينة . كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبي المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي :

- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم سنوى للأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة
- اعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات ـ بعد
   اعتمادها ـ عى مشروعات الأحياء المختلفة .
  - مراقبة تحصيل موارد المدينة .
  - مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية .

يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والادارية . ويشكل بكل حى مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من :

- رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
  - سكرتير الحي ويكون أمينا للجنة .

ويتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون الحى . كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس المحل أو رئيس الحى من الموضوعات .

ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي :

- مراقبة تحصيل الموارد .
- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالحي .
- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي

 يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية . ويشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القبرية وسكرتير القرية وتكون له نفس احتصاصات المجلس التنفيذي للحى والمدينة .

والأشكال التالية تصور التنظيمات النمطية لوحدات الحكم المحلى :





تنظيم ديوان عام محافظة



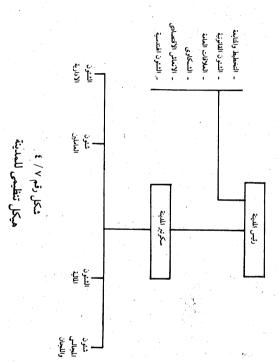

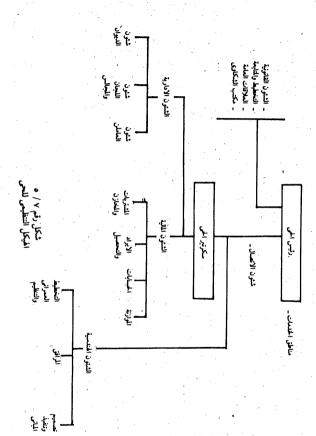

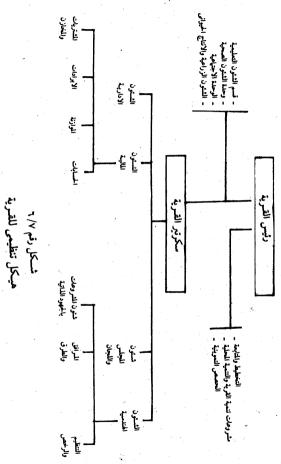

رابعا ـ الملاحظات الأساسية على قانون الحكم المحلي وما ورد بشأنها من مقترحات :

من المعروف أن قانون الحكم المحيل من القوانين الاساسية المكملة للدستور، وبذلك لا ينبغى أن يكون عرضة للتغيير والتبديل والالغاء من حين لآخر، خاصة اذا كان النظام ليس عريقا ومحتاج الى أن يستقر فى أذهان ووجدان الناس، وأن يتعايش معه المواطنون فى عارستهم وحياتهم اليومية . كذلك ينبغى أن يكون التعديل أو الالغاء بناء على مناخ عام يتطلب التغيير، لمبررات تستدعيه بناء على تقييم لمواطن الضعف فى النظام القائم حتى يكون التطوير قائيا على أساس، ومستندا الى أسباب عددة .

\_ وقد يرد على ذلك قاتل بأن قانون نظام الحكم المحلى هو فى الأصل معايشة مع المجتمع والانسان ، والمجتمع متغير بطبيعته ، فلا يجوز للنظام أن يتخلف عن مواكبة حركة المجتمع ، ولابد أن يستجيب لمتطلبات التطوير والتغيير ومع التسليم بوجاهة هذا المنطق . الا أنه ليس كافيا فى حد ذاته بل اننا بحاجة الى ايجاد نوع من التوازن بين هذين الاعتبارين .

اذا طبقنا ما تقدم على القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٩ فاننا نرى أننا لم نعط الفرصة الكاملة للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٥ و وهي مثل منعطفا أساسيا في نظام الحكم المحل للتطبيق ، ونقيم بعد ذلك نتائجه ونتعرف على نواحى القوة والضعف فيه . اذ أن الفرصة التي منحت للقانون لم تتجاوز الأربع سنوات ، أى أنه في ظل هذا القانون لم تنتخب المجالس الشعبية المحلية الا دورة واحدة ، وبانتهاء الدورة ألغى القانون ولا يمكن الحكم على تجربة الانتخاب المباشر للمجالس المحلية التي تطبق في بلادنا لأول مرة من خلال دورة واحدة .

اما عن مبررات اصدار القانون الأخير للحكم المحلى في مصر ( القرار بقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٩ ) فان الأغلبية من الآراء ترى أن هذا القانون ليس بجديد بل هو في جوهره وأساسه القانون ٥٦ لسنة ١٩٧٥ وأدخلت عليه بعض التعديلات لتقنين التمهورية منحها بالقرارين رقم ٥ ، ٩ لسنة ١٩٧٩ وبعض التعديلات الطفيفة الأخرى التي كان من الممكن ادخالها على صلب القانون القديم ، دون الحاجة الى الالغاء وتعدد التشريعات وتواليها على هذا النحو السريع

- صدرت حتى الآن أربع قوانين تنظم الحكم المحلى في مصر مند عام ١٠ الأول والثالث بقانون ، والثانى والرابع قرار بقانون ، ولعله بات واضحا أن القرار بقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧١ لم يقبله مجلس الشعب واعتره غالفا لأحكام الدستور ، ولا ندرى السبب في صدور القانون الجديد في غيبة مجلس الشعب ، وما هي الظروف الطارئة التي تستدعى العجلة ويصدر القانون دون مناقشة مستفيضة من نواب الشعب . ولا عجب أن يتردد في الصحف أقوال رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس الشعب بأن هناك تعديلات ينبغي ادخالها على القرار بقانون و وبلانا المجهود من أجل اجراؤها وبالتالي تتجدد عملية عدم استقرار القوانين المنظمة للحكم المحلى .
- ـــ وبتحليل نصوص القرار بقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فانه يمكن أن تورد الملاحظات الآتية :
- أولا \_ انه اشتمل على تغيرات شكلية تمثلت في تعديل مسميات ( المجالس المحلية » الى « المجالس الشعبية المحلية » ب واستبدال مسمى ( اللجنة التنفيذية » ب « المجلس التنفيذي » .

ثانيا - اشتمل على تغير شكلى وموضوعى فى قمة النظام ، ونعنى به « اللجنة الوزارية للحكم المحلى » - فبدلا من أن كانت تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو نائبه الوزير المختص بالحكم المحلى ، وتضم الى عضويتها الوزراء المتصلة أعناهم بالحكم المحلى ، أصبحت تسمى « مجلس المحافظين » وتشكل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين .

ولقد كانت الحكمة الأساسية من وجود اللجنة الوزارية للحكم المحلى هو التنسيق بين السلطات المحلية والحكومة المركزية ، ومحارسة سلطات الرقابة والوصاية على النظام بها يحقق أنسجام أعهال السلطات المحلية مع الخطة العامة للدولة ، وأداة لتطوير النظام باستمرار في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية .

أما الحكمة من انشاء مجلس المحافظين ، فهى السياح لهم جميعا بمناقشة الأمور المتعلقة بالحكم المحلى ، بالاضافة الى منحه اختصاص تقييم أداء المحافظات لأهدافها وتحقيق الأهداف المنشوبة وهو ما كان يجدث فى النظم السابقة عن طريق اجتهاعات شهرية . يعقدها الوزير المختص بالحكم المحلى مع المحافظين مع وجود اللجنة الوزارية للحكم . المحلى .

ثالثا - ضمن القانون الجديد تمثيل المرأة في المجالس المحلية بأن نص على مقاعد معينة لها عملا على مساهمة المرأة في تنمية المجتمع والنهوض به مع اشتراط مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين في تشكيل هذه المجالس . والمعروف أنه يتم اللجوء الى ضيان عدد من المقاعد داخل المجالس الشعبية في حالة وجود جماعات عرقية أو طائفية يستحسن تمثيلها داخل المجالس ، أما ما لجات اليه مواد القانون من ضيان هذه المقاعد للمرأة فربها يقصد من ورائه الحفز على الاسهام والمشاركة على غرار ما تم بالنسبة لمجلس الشعب . وقد يكون القياس هنا مع الفارق ، اذ يخشى ألا تكون المرأة في نجوع وقرى يكون القياس هنا مع الفارق ، اذ يخشى ألا تكون المراة لم لانتخابات الصعيد والوادى الجديد وسيناء مستعدة في هذه المرحلة للتقدم لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ، وهو ما قد حدث فعلا في هذه المحافظات وقد قيل ان نسبة عدد المرشحات لشغل مقاعد المرأة بلغت ١٠٠٧٪ وهي نسبة غير كبيرة لا تخلق منافسة حقيقية ، كها أن نسبة الـ ٧٪ الزائدة تذكر فقط في المحافظات الأخرى يقابله زيادة في المحافظات الحضرية الكبرى .

وكان يمكن لو توخينا وراعينا الظروف البيئية السائدة في مجتمعنا أن نبدأ باتباع مبدأ التدرج الفرعى ، على مستوى المحافظات على أن يكون تخطيطنا في السنوات القادمة الانتقال الى مستوى المركز والمدينة والحى ثم بعد ذلك مستوى القرية ، أو اتباع مبدأ التدرج الاقليمى ، بمعنى البدء في تطبيق هذه التجربة في المحافظات الحضرية ذات المدينة الواحدة ثم المدن عواصم المحافز . . . وهكذا . أضف الى ذلك أن اشتراك المرأة لابد وأن يكون اشتراكا موضوعيا تساهم فيه المرأة مساهمة حقيقية في حل قضايا المجتمع بصفة عامة والمحليات على وجه الخصوص الا وهي المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة .

رابعا \_ جاء هذا القانون الجديد فغير من مسمى اللجان التنفيذية وجعلها تسمى بالمجالس التنفيذية ، ولم يكن هذا هو التغيير الوحيد بالنسبة هذه اللجان فقد حدثت تغيرات في الاختصاص .

جاء تشكيل المجالس التنفيذية خلواً من الأعضاء المنتخبين رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي مما يؤدي إلى الفصل بين متخذ القرار ومنفذه فتنعدم صفة المشاركة في صنع القرار وتتاح الفرصة لخلق صراع وخلاف لا مبرر له ، وحساسيات قد يترتب عنها الاخلال بنظام العمل داخل المجلسين وضياع مصالح الجماهير.

## فيها يتعلق باختصاص المجالس التنفيذية :

كانت الاختصاصات المخولة للجنة التنفيذية بمقتضى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٥ تقتصر على معاونة المحافظ بالنسبة للجنة المحافظة أو رئيس الوحدة المحلية بالنسبة للجان التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى في وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لوضع قرارات المجلس المحلي موضع التنفيذ. وقد وسع القانون الجديد - بعد أن استبدل تسمية اللجان التنفيذية بالمجالس التنفيذية - من اختصاصات هذه المجالس ، فبعد أن كانت ثلاثة تنصب جميعها على معاونة المحافظ في تنفيذ قرارات المجلس وكفالة حسن سير العمل في الاجهزة الادارية والتنفيذية زيدت هذه الاختصاصات لتشمل:

- ١ دراسة وابداء الرأى في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلى من النواحي الفنية والادارية .
  - ٢ ـ دراسة وابداء الرأى فى المشروعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة .
    - ٣ ـ وضع القواعد الخاصة بمشروعات الاسكان والتخطيط العمراني .
  - ٤ وضع القواعد العامة لادارة واستثهار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها .
- اعداد مشروع موازنة المحافظة موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتبادات المخصصة للاستثمارات يعد اعتبادها على الوحدات المحلية .
- وغنى عن البيان ان بعض الاختصاصات المضافة تمثل ازدواجا لا مبرر له مع أعمال

اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الشعبي المحلى والتي ينص القانون على عدم جواز عرض أي موضوع قبل العرض عليها .

- أما الاختصاصات الوازدة في ٣، ٤ فتمثل سلبا لاختصاصات أصيلة ينبغى
   أن توكل الى المجلس المحلى ، فاللفظ و وضع » هنا يعنى سلطة التقرير واتخاذ القرار ،
   وكان من الأفضل استخدام لفظ و اقتراح » اذا كان هناك بد من النص على هذين
   الاختصاصين بالذات .
- أما الاختصاص ( بإعداد مشروع الموازنة ) فهو من سلطة وحق المجالس الشعبية المحلية لأنها تعدو تقر الموازنات ، والمجلس التنفيذي هو الجهاز الاداري والفني للمجلس الشعبي الذي يعد له ويقترح عليه ، وهو صاحب الكلمة النهائية

خامسا .. اتبع قبل اقرار القرار بقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ مبدأ احتيار المحافظين من بين أبناء المحافظة كخطوة على طريق الديمقراطية على اعتبار أن المحافظ ابن الاقليم يكون على علم كاف بأحوال المحافظة ومشكلاتها ، وفي نفس الوقت لديه الحافز لخدمة أبناء محافظته

● وتحتاج هذه التجربة أن تعطى الوقت الكافى من التطبيق ثم تقيم بعد ذلك لأن هناك من يقول أن هذه التجربة لها سلبياتها منها خدمة المحافظ لأقاربه وأصهاره وأصدقائه من أهمل المحافظة وتلبية طلباتهم على حساب أهل المحافظة ، وكذلك حساسة العائلات لانتساب المحافظ الى أحدى هذه العائلات ، والمبدأ العلمى الأفضل هو تحديد معايير موضوعية لاختيار المحافظين .(١)

سادسا - نص القرار بقانون رقم ٤٣ اسنة ١٩٧٩ على أن تتولى وحدات الحكم المحلى انشاء وادارة جميع المرافق الوقعة في دائرتها ، كها تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والحطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللواقع المعمول بها وذلك فيها عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء

<sup>(</sup>١) عدل عن هذا المبدأ في حركة المحافظين التي تمت في ١٤ مايو ١٩٨٠ .

- مرفقًا قوميًا ـ ونصت نفس المـادة الثانية من القانون على أن يقتصر دور الوحدة المحلية بالنسبة الى المرافق القومية على ما يلى :
- ابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الانتاج وحسن الأداء.
   حاية أمن هذة المرافق.
- وللوحدات المحلية في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات الحق في طلب البيانات التي تراها لازمة . وقد حددت اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولاها كل وحدة محلية .
- وفقا للقانون الجديد تعتبر جميع المرافق محلية الا اذا استثنينا منها بعض المرافق بقرار من رئيس مجلس الـوزراء ، وكـان الاستثناء يتم من قبل بقرار من رئيس الجمهورية .
- وفى ضوء ما جاء بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن انشاء وادارة المرافق العامة ، وفى ضوء ما ورد باللائحة التنفيذية بالقانون ( المادة الرابعة ) وعلى الرغم من التحديد القاطع للمرافق المحلية الذى ورد باللائحة التنفيذية للقانون الا أن اختصاصات الوحدات المحلية فى انشاء وادارة هذه المرافق لا يهارس عمليا وخصوصا فى قطاعات معينة كشئون المواصلات والنقل والكهرباء والصناعة ، وذلك لأنها مازالت تعتبر شبيهة بالمرافق القومية التى لم يتم تحديدها حتى الآن ، ولم يصدر بها قرار من رئيس الوزراء .

#### والسؤال الآن :

- \_ ما هي المرافق المحلية على سبيل التحديد ؟
  - \_ ما هي المرافق القومية على سبيل الحصر ؟

سابعا - على الرغم مما منحه القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ من اختصاصات مالية للمحافظات والتي ترتب عليها اضتافة بعض الموارد المالية الذاتية للمحافظات كمحاولة لتقليل الاعتباد على الاعانة الحكومية ( والتي تمثل الآن أكثر من ٨٠٪ من موازنة المحليات ) فاننا نجد :

- أن الاختصاصات المالية للسلطات المحلية مازالت عدودة ، كها أن الموارد المالية الداتية للمحافظات مازالت دون المستوى المطلوب . وبالتالى فان الاعانات المالية من السلطات المركزية تمثل هذا الجانب الكبير الذي لولاه لما أمكن لهذه المحليات تقديم العديد من الحدمات التي تؤديها .
- تنتهز السلطات المركزية هذا الارتباط والاعتباد المالى لتبقى على قدر من سلطتها في الاشراف والتوجيه على السلطات المحلية ، وقد يصل الأمر إلى حد التدخل في أمور الشلطات المجلية رغم تمتعها قانونا بالاستقلال الذاتي ، ويمتد الأمر إلى التدخل في توجيه الانفاق وجباية الموارد المحلية حتى تتمشى مع ما قد يسود الاقتصاد القومي والحطة العامة للدولة من رواج أو كساد .
- من ناحية أخرى ، فإن السلطات المحلية كثيرا ما تغالى في حجم الاعانة التي تطلبها من السلطة المركزية اعتقادا منها بأن حجم الاعانة لن يقابله زيادة في الأعباء الضريبية على المواطنين
- كذلك لم يتطور نظام اعداد الموازنة المحلية والتي تعنى بصورتها الحالية أن الحكومة المركزية اعتمدت مسبقا قرارات المجالس المحلية بشأن تنفيذ بنود الموازنة .

### من كل هذا فان الأمر يتطلب:

- اعادة النظر في الموارد المالية بصورة عامة ، وتوزيعها بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية ، بحيث يتواكب نقل الموارد مع نقل الاختصاصات ، اذ ينبغى أن ينقل مع الاختصاص الموارد المالية والأفراد القائمين على أدائها ، وقد يقول البعض ان هذه العملية ليسست سوى اعادة تبويب وترتيب الموازنة ، وإذا كان هذا صحيحا الا أنه يظهر الصورة الحقيقية لتمويل الأنشطة المحلية والمركزية .
- اعادة النظر في الموازنة المحلية من حيث الاعداد والتنفيذ والرقابة بها يكفل المرونة اللازمة لها والانتقال بها إلى موازنات برامج وأداء
- تحديد الموارد المحلية التي يمكن أن تغطى تكاليف الخدمات المحلية والارتفاع بمستوى
   بعض الخدمات المحددة وخصوصا الخدمات البيئية

البحث عن أفضل الأساليب لزيادة سلطة المجالس الشعبية المحلية في ادارة الضرائب
 والرسوم في نطاق السياسات الموضوعة لادارة الاقتصاد القومي

K.,

- اعادة النظر في اعانة الحكومة المركزية للمحليات بحيث تراعى في تقديرها مدى الحاجة للخدمة ومستوى كفاءتها وعدد السكان بالوحدة المحلية ومستواهم الاقتصادى والاجتماعى.
- تحديد المقومات اللازم توافرها للوحدات المحلية لادارة بعض خدماتها على أساس
   تجارى يساعد في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين .
- أن يقوم الحكم المحلى بدوره في توجيه المدخرات المحلية نحو الاستثمار المحلى من أجل
   تنمية المجتمعات المحلية
- تحديد وتوجيه المسارات الاستثبارية للقطاع الخاص والتنسيق بينها وبين أهداف وخطط العمل التنفيذي ويمكن أن يتم ذلك عن طريق انشاء بنك للتنميه المحلية يكون رأسهاله من اعتهادات حكومية ومساهمات مالية ويقوم بتمويل المشروعات الاستثبارية للقطاع الخاص والمخطط وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتقديم تسهيلات للمستثمرين المحلين حسب نوع النشاط (1).
- ثامنا \_ سار القانون الجديد على نفس المنهج الذى اتبعه القانون السابق من اعطاء سلطة الوصاية للمحافظين على قرارات المجالس الشعبية المحلية ، وذلك بتعطيل وايقاف قرارات هذه المجالس إذا كانت نحالفة للسياسة العامة للدولة وأضاف إلى ذلك بأن أعطى لمجلس المحافظين الذى حل مكان اللجنة الوزارية للحكم المحلى سلطة الفصل في هذا الأمر إذا اصر المجلس الشعبي المحلى على قراره .
- تاسعا \_ واضح ان تطبيق أسلوب التخطيط الاقليمي لم يبدأ بعد على النحو المرجو والمطلوب ، وبمراجعة الاختصاص الممنوح لهيئة التخطيط الاقليمي نجد أنه قاصر على البحوث والبدراسات واقتراح المشروعات اللازمة لتنمية الاقاليم وأعداد الأجهزة الفنية اللازمة لهذه العملية .

<sup>(</sup>١) أخذ بهذه الفكرة وتم انشاء اثنى عشر بنكا من بنوك التنمية الاقليمية .

وهذه الاختصاصات تفتقد إلى التحديد الحاسم لدور أهيئة سواء بالنسبة لاعداد الخطط المحلية ودراستها ، كما أن مهمة إعداد الأجهزة الفنية عملية ينؤ بها كاهل هذه الهيئات .

## مشكلات تحتاج لمزيد من الدراسة :

#### ١ - التقسيم الادارى:

- تثار هنا مشكلة تحديد الحجم الأمثل لوحدات الحكم المحلى ، حيث يعتبر حجم الوحدة المحلية عاملا حيويا وهاما في حياة ونشاط السلطة المحلية .
- فمن الملاحظ انه لم توجه عناية كافية منذ تطبيق نظام الحكم المحلى إلى الآن الى دراسة مسألة حجم ونطاق الوحدات المحلية ، والتى اصبحت في حالات كشيرة لا تربطها بحقائق الحياة الاقتصادية والاجتماعية الحالية الا روابط واهية ، اضف إلى ذلك أن التغيرات التكنولوجية الحديثة جعلت من حجم السلطات المحلية الحالى حجما يجعلها غير قادرة على الأحذ بأسباب التكنولوجيا المتطورة أو القيام بأداء وظائفها واختصاصاتها الحالية بكفاءة ادارية وبطريقة اقتصادية سليمة خاصة وأن حدود المحافظات والمدن والقرى في جمهوريتنا تخطت حدودها القديمة وخلقت لنفسها مرافق هامة
- صحيح ان هناك معايير اجتهادية لتحديد حجم الوحدة المحلية (قرية ـ مدينة) اخذت
   جها اللجنة الوزارية للحكم المحلى مثل: ( المقومات والنشاط الاقتصادى المكون لقوة
   الجذب الحضارى لمجموعة من السكان يقيمون فيها حياة منتيجة ومستقرة ـ مراعاة عدد
   السكان بحيث لا يقل تعداد سكان القرية عن 10 ألف نسمة ـ غيرها) الا ان المشكلة
   مازالت قائمة.
- ومن هنا يبدو من الضروري ان تجري دراسة شاملة للحدود الحالية بين المحافظات للتأكد من صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لتحمل عبء أداء الوظائف الموكلة إليها ، وكذلك اعادة النظر في حجم ونطاق كافة الوحدات المحلية ذلك ان أي عاولة لاعداد وتنفيذ وادارة برامج سليمة للتنمية على اساس من التخطيط المحلي والاقليمي والقومي لابد وان تبدأ بهذه المرحلة دون تأخير

ــ وهناك اعتراف بان اتساع حجم السلطات المحلية ينبغى أن يكون له ضوابط وحدود وبصفة خاصة عندما يشكل هذا الاتساع خطورة وتهديدا لفاعلية اشتراك المواطنين فى تقدير ششونهم المحلية والرقابة على وحدات وأجهزة الحكم المحلى وفى ضوء تجارب الدول فان هناك عددا من العوامل للحكم واتخاذ القرار الخاص بتحديد الحجم المناسب لوحدات الحكم المحلى ، من أهمها :

- وفى ضوء تجارب الدول فان هناك عددا من العوامل للحكم واتخاذ القرار
   الخاص بتحديد الحجم المناسب لوحدات الحكم المحلى ، من أهمها :
- الخصائص الجغرافية للدولة وأثرها على وسائل المواصلات والاتصالات.
   حيث ان تجانس المحليات وسهولة المواصلات والاتصالات تساعد على
   اقامة الوحدات المحلية الكبيرة
- نظام الحكم المحلى القائم . . ذلك ان انشاء وحدات جديدة للحكم المحلى يعتمد على حجم وتوزيع السكان بين الوحدات القائمة والتقدير الكلى للضرائب على الممتلكات العقارية في نطاق تلك الوحدات .
- توفر الكفاءات القادرة لوحدات الحكم المحلى ، فقد استخدم هذا العامل وهدو عدم الكفاءة الاذارية لوحدات الحكم المحلى كمبرر لشروعات الادماج على أساس ان وحدات الحكم المحلى الكبيرة يمكن ان تساعد في تنمية هذه المقدرة في الوحدة المحلية الجديدة .
- العلاقة بين الريف والحضر . وتتمثل في التكامل العضوى بين مؤسسات الحكم المحلى في الريف والحضر ، فحينا توجد علاقات وثيقة بينهما يكون هناك استعداد اكثر لتطوير وخلق وحدات أكبر تضم المناطق الحضرية والريفية .
- أنواع الخدمات التى يجب اداؤها . . فحينها تتعدد الخدمات ويرتفع مستوى اداؤها تصبح ادارتها في حاجة إلى نطاق اوسع لاغراض التخطيط والتنفيذ وتقليل تكلفة وحدات الخدمات .
- تقارب المجتمعات وتكاملها .. فان الانسجام والتكامل بين المجتمعات التي يتم تجميعها في وحدات عملية واحدة يحقق التوسع المرغوب في حجم

وحدات الحكم المحلى بامكانياته الزراعية والصناعية مثلا.

- المساواة في الاعباء الضريبية ومزايا الخدمات العامة ، التي تقدمها وحدات الحكم المحلل . . تنتج هذه المساوأة عندما يتم توسيع حجم وحدات الحكم المحلية .
- رغبات العاملين . . وتعتبر ركنا اساسيا في اى قرار نخص توسيع أو تنقيص
   حجم وحدة الحكم المحلى .

#### (ب) تجربة انشاء المراكز :

جرت محاولة لتحقيق التكامل بين التكامل بين الريف والحضر، وتدعيم الصلات والعلاقات القائمة فعلا واتاحة الفرصة ليتحقيق الاستخدام الكفء للموارد المتاحة وذلك بانشاء وحدات علية جديدة، هى مستوى المركز لكى تكون مستوى متوسط بين المدينة والقرية والمحافظة . وقد كانت النية متجهة إلى أن يكون هذا المستوى وظيفى دون ان يكون مستوى تنظيمى ، حتى لا يحتاج إلى أن يكون له موارده المالية وأجهزته التقريرية والتنفيذية ويصبح حلقة جديدة تضاف إلى حلقات المستويات المحلية والتن تعنى اضافة لحلقة من حلقات الرقابة البطء فى الاتصالات ، ولكنه وقد أصبح مستوى من مستويات الحكم المحلى فكان المامول ان تنقل إليه اختصاصات من المحافظات والموارد والأفراد اللازمين حتى يتحقق التخلص من السظاهسرة التى خلقت وسميت « المركزية الما يستوى فقط . وتحتاج هذه التجربة إلى تقييم بعد مرور ٤ سنوات الأن تطبيقها :

## (ج) تقسيم المدن الى أحياء:

تقسيم المدن الكبرى إلى احياء بدأ أيضا كتقسيم فرعى من المدينة لتحقيق مبدأ اللامركزية في ادارة الوظائف المختلفة للمدينة ، وليس كمستوى من مستويات الحكم المحلى ولكن القانون ٥٧ لسنة ١٩٧٥ اعتبر الحي مستوى ، وبالتالي تعين أن يكون له اختصاص محدد في القانون الا إن .

القانون المذكور والقانون الجديد لم يجدا سبيلا الا أن يحيلا إليه احتصاصات عالس المراكز، ولم يجعلا له موارد مالية تغنيه بل كلفاه بتحصيل موارد المدينة في نظافة ، وأصبحت الموارد الخاصة به هي ما يقرره مجلس المدينة من اعتبادات تغطى مصروفاته ، وبالتالى يعتبر الحي في القانون مستوى من مستويات الحكم المحلى ولكنه أيضا بفضل هذه القوانين ومن مواقع التطبيق لا يمكن ان يكون كذلك .

#### (د) وظيفة مساعد المحافظ:

## (هـ) الأقاليم التخطيطية:

صدر القرار الجمهوري رقم ٤٩٥ لسنة ١٩٧٧ وتضمن تقسيم الجمهورية الى ثمان أقاليم تحطيطية :

• وبمقتضى هذا التقسيم نشأت أقاليم ذات كثافة سكانية عالية مثل اقليم القاهرة الكبرى والدلتا ، واقاليم تفتقر إلى السكان كأقليم مطروح واسيوط

الامر الذي يقضى بالضرورة زيادة دعم الاقاليم القليلة السكان حتى تصبح اقاليم جذب تساعد على تخفيف الكثافة السكانية في الاقاليم الاخرى .

- كها تتفاوت هذه الاقاليم فيها بينها في قدر ما تحقق كل منها من نمو اقتصادى واجتهاعى وفي حجم ونوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية لتاحة ، كها تتفاوت درجات النمو في نطاق الاقليم الواحد من عافظة إلى أخرى ، وبين الريف والحضر في نطاق المحافظة الواحدة .
- وقد يرى البعض ان التقسيم تم لاعتبارات أخرى غير اعتبارات التنمية ، وهى اعتبارات لها وجاهتها ، المهم ان يبدأ التخطيط الاقليمى ، ومن خلال العمل والمارسة والتجربة نصل إلى شكل الاقليم التخطيطى بحدوده المثلى التى نظمح إليها ذلك ان اى تقسيم سوف نختاره سنجد من يسوق الحجج معه أو ضده .
- وثمة رأى يقول بوجوب اعادة النظر في تحديد نطاق هذه الاقاليم على اساس من مراعاة الامكانيات المتاحة بها والظروف الاقتصادية والاجتباعية والعمرانية كها ان هناك من يرى فصل المحافظات النامية خصوصا الصحراوية عن المحافظات المتقدمة ورأى آخر يجيز ضمها وكل له مبرداته التي تحتاج إلى التقييم الموضوعي وصولا في النهاية إلى الحل الامثل

## (و) تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومستوياتها وأسلوب انتخاب أعضائها :

سارت جميع القوانين ابتداء من القانون ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ على أساس التماثل في التنظيم والتشكيل والاختصاصات والموارد المالية بين مختلف الوحدات المحلية المتناظرة ( محافظات \_ مراكز \_ مدن \_ احياء \_ قرى ) بغض النظر عن ظروف كل منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو العمرانية .

ويعتمد تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة على تمثيل المراكز الادارية الواقعة في نطاقه بعدد متساو من الاعضاء على الرغم مما قد يكون بينها من تباين وتفاوت في المستوى العمراني والنشاط الاقتصادي وعدد السكان . . . الخ وقد اتبعت نفس القاعدة في تشكيل مجالس المدن والأحياء وكذلك المركز بالنسبة للوحدات المحلية الأخرى الواقعة في نطاقه .

 إذا انتقلنا إلى مستوى القرية لوجدنا أن التشكيل يعطى أهمية للقرية مقر المجلس وهذا أمر مقبول ، أما بالنسبة لتمثيل القرى الداخلة في نطاق المجلس فلم تحدد المعايير التي على أساسها يتم توزيع المقاعد إذا زادت عن الحد الادنى المكفول لكل قرية ( واحد على الاقل) .

مما تقدم يتضح ان هناك حاجة لمعايير أكثر واقعية لتحقيق المشاركة الفعالة عن طريق المجالس الشعبية المحلية (نسبة إلى عدد السكان مثلا).

وفي ضوء المواد ( ۱۰ ، ۳۹ ، ۷۷ ، ۹۹ ، ۲۲ ) من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والتى تنظم التشكيل الخاص للمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية ( محافظة - مركز - مدينة - حى - قرية ) ، وفي ضوء ما نصت عليه المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية في هذا الشأن ، يكون على المواطن في المحافظات الكبيرة المستويات ، وعلى المواطن في المحافظات الأخرى التي تشمل مراكز ومدن وقرى ان يفعل نفس الشيء .

الأمر الذي يترتب عليه الاختيار العشوائي للمرشحين دون اختيار الاصلح .

وحيث يحتاج الحكم المحلى إذا كان يرجو لبرامجه الفعالية ، وإذا كان يرجو لبرامجه الفعالية ، وإذا كان يرغب في ان يتوفر له التمويل الشعبي ان يشجع ويحفز المواطنين على المشاركة الشعبية المباشرة في أنشطة التنمية بالمحليات ويحتاج الامر ان تقوم المحليات وقياداتها ومجلسها الشعبي بعبادرات ايجابية في هذا المجال .

وقد خطا هذا القانون وما قبله خطوة جديدة على هذا الطريق بأن أجاز للمجلس الشعبي للمحافظة ، وبالاتفاق مع المحافظ ، ان يقرر تمثيل المنتفعين فى الأذارة والاشراف على المشروعات والاجهزة والوحدات التى تقوم على ادارة وتسيي المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة ، وعهد إلى المحافظ اختيار المنتفعين وفق شروط عامة تم تحديدها .

ويحتاج هذا النص إلى تنفيذ فعلى وفق برنامج مدروس وخطة محددة حتى
 لا يصبح نص عاطلاً عن التنفيذ

#### (ز) القيادات المحلية والافراد:

يحتاج نظام الحكم المحلى إلى قيادات فعالة قادرة على اتخاذ زمام المبادأة وتشجع وتشارك في اعداد وتنفيذ الخطط المحلية وتحقيق رفع مستوى الاداء في تقديم الخدمات والوظائف التي يضطلع بها النظام ، وقد أن الاوان ان تصبح ادارة الحكم المحلى مهنة لها قواعدها واصولها ، ولها مستقبلها الوظيفي الواضح ، قاعدتها رؤساء الوحدات القروية وقمتها المحافظين .

وفيها يخص وظيفة المحافظ المطلوب تحديد هل هى وظيفة تنفيذية أم . شعبية أم خليط بين التنفيذ والمشاركة فى رسم السياسة والرقابة ؟ كذلك مطلوب تحديد ما هو الاسلوب الامثل لاختيار المحافظ (التعيين) أم (الانتخاب)؟

ونشير هنـا إلى أهمية التحـديد المطلق لمفهوم الموطن المحلى وتبعيته وولائه بحيث لا يكون ذلك محلا لاي جدل

كذلك تواجه المحليات بمشكلة تنمية الكوادر التخطيطية والادارية القادرة على القيام باعداد الخطط على أساس علمي مدروس ، ورفع كفاءة الأداء من خلال اعداد برامج تدريبية متخصصة للتعرف على ابعاد مشاكل التنمية والتخطيط لها بأسلوب القيادة الجاعية

والحاجة ماسة الآن إلى تربية مثل هذه الكوادر التخطيطية لتعمل في هيئات التخطيط الاقليمي والتي انشئات بالاقاليم الإقتصادية والتي تفتقر إلى الكفاءات التخطيطية المتخصصة في شعب التخطيط لكل قطاعات العمل المحلي مع التركيز على البيانات الاحصائية الدقيقة التي يتم على اساسها تقدير الاحتياجات الفعلية الشاملة ووضع الخطط والبرامج للوحدات المحلية على أساس التكامل والترابط حتى لا يتم تقرير احتياجات تلك الوحدات على أساس اجتهاد مخصى .

وفي ضوء العجز الله تواجهه المحليات في الكفاءات المتخصصة ذات الخبرة العلمية والعملية معاً فإن هذا يدعو إلى دراسة احتياجات المحليات للنوعيات والأعداد اللازمة لحاجة العمل الفعلية دون زيادة لا حاجة لها أو عجز يخل بادارة المرافق والخدمات ، على ان ألا يكون ذلك عن طريق العاملين المنتدبين للعمل من الجهات المركزية ، وانها ممن يعايشون الحياة اليومية للجهاهير وما يواجهها من مشاكل وصعوبات .

وبضفة عامة فاننا نجد أن اعداد الكفاءات اللازمة يقتضى فى جزء معين محاولة معابلة المشاكل والصعوبات المرتبطة بعملية التعليم والتدريب فى مجال الحكم المحلى . وعلى الرغم من تطبيق نظام الادارة المحلية فى مصر منذ عام ١٩٦٠ ، وعلى الرغم من نقل الصلاحيات والاختصاصات من الحكومة المركزية الى السلطات المحلية بمقتضى الفانون ٢٠ لسنة ١٩٧٩ فلا زال تخطيط التعليم وتحديد تفاصيل المناهج الدراسية من مسئوليات المحلية المركزية - وتحتاج التنمية الاقليمية والمحلية الى تفصصات مننوعة ترتبط بالبيئات المحلية المختلفة وتدرك امكانياتها ومشاكلها ولا يمكن توجيه التعليم طدمة البيئات المحلية ما لم ينبع التعليم من واقع هذه البيئات ويتحقق ذلك فى حالة اضطلاع السلطات المحلية بتقرير ويتجاوب مع احتياجاتها من المتعلمين ، وتوجيه السياسات التعليمية للوفاء بهذه الاحتياجات ولا تستطيع السلطات المحلية تقميل هذه المسئولية الا العجلية تنفيمن المحلية تفميل هذه المسئولية الا العجلية تنضمن البرامج التعليمية في اطارها

اضف الى ذلك انه فى مجال التدريب على الحكم المحلى فانه يجب وضع السياسات والخطط والتنظيمات التى تكفل مواجهة مشاكل التدريب على الحكم المحلى وذلك بقصد توفير الكفاءات المطلوبة بالعدد وبالكفاءة المطلوبة

## (ح) الحكم المحلى والتنمية :

تختص وحمدات الحكم المحملي للمراكز والأحياء والقرى باقتراح مشروعات خطة التنمية الخاصة بها ، ويختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة باقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة وفي اطار الخطة العامة

كما تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة الوحدات المحلية في وضع مشروعات خطط التنمية بها بها يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجهاهير، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليها في سبيل ذلك دراسة امكانيات المجتمع المحلي وكشف الفرص الاستثبارية بكل وحدة واقتراح توزيع الموارد على الاحتياجات المحلية حسب أولوياتها الفعلية.

وقد نص القانـون على أن تنشأ بكـل محافـظة ادارة للتخـطيط والمتـابعة تباشر الاختصاصات التالية :

- ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة
   الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة
- الاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمي والوزارات المختصة في دراسة مشروعات الخطط
  المقدمة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة واجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة وعرضه على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .
  - الاشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها .
  - معاونة الوحدات المحلية واجهزتها المختصة في ايجاد الحل المناسب للمشاكل التي تعترض تنفيذ الخطة وإزالة معوقاتها.
  - عرض تقارير شهرية على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بنتيجة متابعتها لتنفيذ الحطة تتضمن كافة التفصيلات المتعلقة بتنفيذ الحطة مدعمة بالبيانات الاحصائية لما تم تنفيذه والمبالغ التي انفقت في هذا الشأن .

هذا ويراعي عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتي :

تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجميعها وتنسيقها في
 مشروع خطة محلية

- يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس المحلى المختص لاقراره
   ثم يرفع الى المحافظة قبل بدء السنة بخمسة أشهر على الأقل لدراسته واجراء التنسيق
   والتكامل بين مختلف القطاعات بالحافظة
- يعد مشروع الخطة السنوية ويتولى المحافظ عرضه على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الاقليمي لاقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر.

يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين
 الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين.

يهمنا هنا مناقشة الموضوع الخاص بالبحوث في مجال الحكم المحلى إذ أنه رغم أهمية البحوث في مجال الحكم المحلى كأساس علمى وعملى يمكن الاعتباد عليه في تطوير نظام الحكم المحلى وحل مشكلاته ، الا أن الدراسات والبحوث التي تعد خصيصا لخدمة الحكم المحلى وأهدافه لازالت تتسم حتى الآن بالندرة وتحتاج الى مزيد من الاهتبام . ولا يتأتى الا ببذل الجهود الرامية الى ربط مراكز البحث العلمى والجامعات وبصفة خاصة الجامعات الاقليمية بالمشاكل والصعوبات التي تواجه الجوانب لنظم الحكم المحلى .

بالاضافة الى قلة البحوث والدراسات النظرية والميدانية فان هناك عاملا آخر يقلل
 من قيمة هذه البحوث وفاعليتها وهو عدم توافر البيانات والاحصاءات السليمة التى يمكن
 الاعتهاد عليها والتى يتطلب توفيرها جهدا بشريا وماليا كبيرا

وقد آن الأوان الآن للتفكير في انشاء مركز معلومات للحكم المحلى يقوم على اساس اقتناء وتحليل وخزن واسترجاع المعلومات التي يحتاجها هذا النظام . على ان يكون النظام المقترح على شكل شبكة من وحدات متعددة منتشرة في محافظات الجمهورية تشكل فيها بينها ومع الوحدة المركزية في الامانة العامة للحكم المحلى مركز المعلومات ، وتتكامل مع مراكز المعلومات الأخرى على المستوى القومى مثل مركز معلومات القطاع العام .

كذلك لم يساند النظام منذ بدايته في سنة ١٩٦٠ أى بحوث ميدانية فيها عدا بحوث قامت بها وزارة الحكم المحلى حول تقويم المجالس القروية دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية \_ في حين أن البحسوث والدراسات الأخرى التى قام ت بها الوزارة لا تخرج عن كونها مجرد دراسات وصفية للنظام الغرض منها التعريف به .

وفيها يتعلق بالبحوث المكتبية والدراسات المقارنة للحكم المحلى فانه يمكن القول ان المكتبة العربية تحتوى على قدر كبير منها ، كها اعد واجيز العديد من الرسائل الجامعية فى هذا المجال

ويتطلب الأمر بذل جهود من شأنها حصر وتصنيف وتبويب توصياتها ـ وتحديد مجالات الاستفادة بها ونقلها للمحليات بقصد الافادة منها

أضف إلى ذلك ان تعدد أجهزة البحث تستوجب ايجاد جهة مركزية مسئولة عن توجيه البحوث والاشراف على تنفيذها ونقل معارفها ـ وتنسق التعاون بين أجهزة البحث والمحليات على اساس سليم .

واجمالا فاننا نعرض بعض القضايا الرئيسية التى تتعلق بتطور نظم الحكم المحلى والتخطيط الاقليمي فى مصر وانعكاساتها على نظم الادارة والاقتصاد والتركيب التنظيمي للدولة ومسيرة التنمية القومية لسنوات قادمة . وليس القصد من طرح هذه القضايا الا ان تكون هناك فرصة لمناقشتها وتأمل ابعادها المختلفة وصولا إلى تحديد موضوعي لبرامج عمل ومداخل تطبيقيه للتعامل معها بشكل يكرس جوانبها الايجابية ويعظم انجازاتها من ناحية ، وربا يمكن من التصدي لاثارها السالبة ويقلل إلى الحد الادنى ما قد يترتب عليها من تعويق لمسيرة التنمية من ناحية أخرى .

وتتركز هذه القضايا فيها يلي :

قضية التركيب الادارى والتنظيمي الكلي للدولة :

وتتبلور هذه القضية في أن التركيب الادارى والتنظيمي العام أو الكلي للدولة في مصر نشأ منذ آلاف السنين وتدعم وتكرس في ظل مفهوم المركزية ووحدة الادارة والسلطة التنظيمية على المستوى القومى . ان جهاز الدولة فى مصر والمكون من الوزارات وملحقاتها من ادارات ومصالح وما يرتبط بها من هيئات عامة وتكوينات ادارية متعددة الاسهاء ( لجان بجالس ، قطاعات . . . الخ ) انها يقوم فى اساسه على منطق مركزى تخضع فيه الفروع والملحقات إلى اصل واحد وذلك مهها تباعدت أماكنها الجغرافية وفي ظل المفهوم المركزى ، فان وظائف الدولة المختلفة فى مجالات الاقتصاد والانتاج والحدمات الاجتهاعية والثقافية يتم تخطيطها وتنظيمها بواسطة سلطة مركزية وقد تتولى التنفيذ على النطاق المحلى أو الأقليمى وحددات متضرعة عن السوارارة المعنية الاانها تدور فى فلك مرسوم لها مركزيا .

ومن ثم فان جوانب وابعاد التنظيم كلها اصطبغت فى مصر ولالاف السنين باللون المركزى ، وسيطرت مفاهيم وحدة السلطة وتركيز المسئولية على أشكال العمل الادارى كلها . فالسياسات والقوانين ، واللوائح ، ونظم العمل وحتى القيادات الادارية الحقيقية تكرس جميعا المدخل المركزى فى التخطيط والتنظيم وتوزيع الموارد ومتابعة التنفيذ وتقييم الانجازات :

والسؤال الاساسى الذى تطرحه هذه القضية انه فى ضوء التحول نحو نظام للحكم المحلى والتخطيط الاقليمى ، فهل يبقى التركيب الادارى والتنظيمى للدولة على ما هو عليه ؟ أم ان تغييرا أساسيا لابد من ادخاله بحيث يتوافق التركيب الادارى مع مفهوم اللامركزية باعلى درجاتها .

وعلى سبيل المثنال ، فان تكوين وتشكيل الوزارات ، الاجهزة المركزية والهيئات العامة وغيرها من المؤسسات القرمية لابد وان يعاد النظر فى أهندافها وسياساتها وأساليب عملها ومجالات اختصاصاتها لتنقيتها من كل ما هو محلى أو اقليمي ولاعادة صياغة اختصاصاتها وأوضاعها التنظيمية والقانونية فى ضوء اقتصارها على المهام ذات الطابع القومي .

ولا شك أن أمورا هامة تتم كلها الأن على المستوى المركزى باعتبارها قضايا قومية ، لابد وان يطرأ تعديل جوهرى على أسلوب تحقيقها نظرا لاحتوائها على أبعاد محلية واقليمية عديدة . من تلك الامور :

- ــ تخطيط القــوى العــاملة وادارة شئون العاملين من اختيار وتعيين وتدريب ويِقل وندب واعاره . . . الخ
  - \_ شون التأمينات الاجتماعية والمعاشّات .
    - \_ شئون الضرائب .
  - \_ توجيه الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية
    - \_ خدمات الاسكان والتعمير والمرافق .

ان محور القضية الأولى هو ابعاد وحدود التغيير الهيكلى فى نظام الادارة - وهيكل التنظيم الاداري العبام للدولة نتيجة لإعتبال نظام الحكم المحلى والتخطيط الأقليمى وانعكاسات هذا التغيير الهيكلى فى نظام الادارة - وهيكل التنظيم الادارى المعام للدولة المحلة والاقليمية من جانب والوحدات القومية من جانب آخر .

# قضية المدخل إلى التنمية :

لقد كان من المنطقى فى ظل التنظيم القومى العام والمفهوم المركزى لادارة الموارد القومية ان تتخذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتهاعية مدخلا قوميا شموليا بمعنى ان ينظر إلى مشروعات التنمية ومشكلاتها من زاوية تأثيراتها على الوضع القومى العام . ومن ذلك كانت تبدو دائم ضخامة هذه المشكلات وكبر حجم المشروعات الانهائية اللازمة لعلاجها الامر الذى يتسبب عادة فى اجهاض محاولات الانهاء بالمقارنة مع أحجام الموارد المحدودة المتاحة لها . وعلى سبيل المثال ، فان النظرة القومية لمشكلات الاسكان ، المواصلات والمرافق العامة . . الخ تجسد هذه الحقيقة فان الموارد المطلوبة لعلاجها تتجاوز بمراحل بعيدة أية امكانات متاحة أو يمكن اتاحتها على المدى القصير أو المتوسط .

من ناحية أخرى ، فان ضخامة أحجام المشكلات وتعقد المشروعات المطروحه لعلاجها قوميا تجعل الاهتمام يتركز عادة حول مصادر خارجية للاسهام في التمويل وتوفير التكنولوجيا اللازمة ، ومن ثم تستبعد عادة المساهمات الذاتية للمواطنين باعتبارها أقل مما يمكن الاعتماد عليه .

ولذلك فان الأخذ بنظام الحكم المحل والتخطيط الاقليمي يفرض ضرورة ادخال تغيير جذرى في المدخل الى التنمية الاقتصادية والاجتهاعية وذلك باعادة طرح مشكلاتها ومشروعات علاجها من منظور محلى واقليمي أولا ثم تصبح القضية التالية هي التنسيق والتوافق بين مجموعات من الحلول الجزئية لتتكامل على الصعيد القومي . . ومثل هذا المدخل مجعل لمشاركة المواطنين وأسهامهم بالجهود الذاتية ومصادر التمويل المحلية قيمة أعلى في حل المشكلات نظرا لتصاغر احجامها . وعلى سبيل المثال اذا طرحت مشكلة تجديد وتوسيع شبكة الطرق قوميا فان الحجم والامكانات اللازمة للتنفيذ يكون من الضخامة بعيث يصعب احداث انجاز ملموس فيها مها كانت أهميتها ، ومن ثم تتدني أولويتها . اما اذا طرحت نفس المشكلة على مستوى كل محافظة فإن الصورة تختلف وتصبح في حقيقة الأمر هي سلسلة من مشروعات الطرق المحلية والاقليمية يقم كل منها في نطاق اختصاص الأمر هي سلسلة من مشروعات الطرق المحلية والاقليمية يقم كل منها في نطاق اختصاص وبالتالي قد يكون هذا المذخل الى التنمية وبالتالي قد يكون هذا المذخل الى التنمية وبالتالي قد يكون هذا المنظور أقل تعقيدا من سابقة ولا شك ان هذا المدخل الى التنمية يتمشي مع منطق التخطيط الاقليمي ووبهاز التخطيط القومي وصولا الى معدلات تنمية متوازنة على المستوى العام .

### قضية تنمية وتخصيص الموارد :

لقد كان المدخل القومي يفرض للتنمية أن تتجه الدولة في محاولاتها لتنمية موارد الصافية الى عقد القروض وطلب المعونات الأجنبية وتنشيط الاستثبارات الحارجية ثم الالتجاء الى أسلوب في التخصيص يقوم أساسا على توزيع المتاح بطريقة قد لا تسهم في علاج أي مشكلة بذاتها علاجا جذريا ، والأمر المطروح الآن في ضوء التحول نحو الحكم المحلى والتخطيط الاقليمي أن يكون الاساس في الاقتراض وطلب المعونة ، وبالتالى في توجيه الموارد نحو استخداماتها ، هو المنطلق المحلى أو الاقليمي . ولا شك أن المحافظات باعتبارها شخصيات عامة يحق لها قانونا الاقتراض محليا أو خارجيا ، كما يحق لها قبول الهبات والمصونات ومن ثم فان الالتجاء الى هذا المنطق ( ولو انه لا يزال محكوما بسياسة عامة للدولة ) قد يدعو الى اعدادة النظر في أسلوب اختيار المشروعات التي تمول بالاقتراض للدولة ) قد يدعو الى اعدادة النظر في أسلوب اختيار المشروعات التي تمول بالاقتراض الخارجي أو من خلال المعونات الأجنبية ، وكذلك اعادة النظر في الأطار التنظيمي القائم

على شئون الاستثبارات الأجنبية . وقد يكون من الملائم التفكير فى ايجاد شبكة من هيئات التنمية وتنشيط الاستثبار على مستوى المحافظات ترتبط مع الهيئة العامة للاستثبار العربى والأجنبى والمناطق الحرة برباط عضوى .

# قضية التميز المحلى والاقليمي والتكامل القومي:

ان الأحد بمفهوم الحكم المحلى والتخطط الاقليمى يحمل فى ثناياه احتيالات التناقض بين الأنشطة الانهائية والسياسات الحاكمة لها على مستوى المحافظات والأقاليم مع ما قد ينتج عن هذا من أضرار التشتت وتفتيت الموارد . وبذلك فان قضية أساسية لابد من تدارسها هي كيفية توفير حرية العمل والانطلاق في مجالات التنمية للوحدات المحلية والاقليمية في نفس الوقت الذي يتحقق فيه التنسيق والتكامل على المستوى القومى . ولذلك فان هذه القضية تطرح الى السطح تساؤلات هامة عن التكوينات الاتية :

- المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها ومجلس الشعب باعتباره السلطة الشريعية
   القومية وطبيعة العلاقات وتنسيق الادوار بينها
  - \_ مجلس المحافظين ومدى تكامل اختصاصاته مع اختصاصات مجلس الوزراء .
- الأجهزة المركزية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ، الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،
   الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وإمكانية اعادة صياغتها لتكون قيادات مركزية
   ترتبط بها شبكة من الفروع بالمحافظات والأقاليم

تلك كانت بعض القضايا التي يتوقف على حسمها بالبحث العلمي الموضوغي تحديد مسار حركة الحكم المحلي والتخطيط الاقليمي في مصر

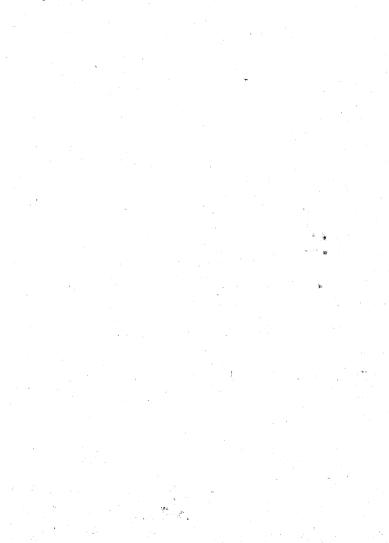

# الفصل الثامن

# استراتيجية متكاملة

# لتطوير الادارة العامة في مصر

أولا - مفهوم الاستراتيجية .

ثانيا - استراتيجية التطوير الاداري .

ثالثًا \_ المحاور الرئيسية للتطوير الاداري .

• القطاع العام.

• الهيئات العامة .

• التنظيم الحكومي .

الحكم المحلى

• نظم التخطيط والمتابعة والمعلومات

البشر .

رابعا \_ محاور الحركة السريعة للتطوير الادارى .

خامسا۔ وسائل التطویر الاداری .



# الفصل الثامن

# استراتيجية متكاملة

# لتطوير الادارة العامة في مصر

# أولا ـ مفهوم الاستراتيجية :

ان الاستراتيجية هي العمل المخطط القائم على البحث والدراسة من أجل الكشف عن أفضل السبل لاستخدام الموارد والامكانيات المتاحة ، والتغلب على الصعوبات والمعوقات المحيطة وذلك لتأمين الوصول الى الهدف المحدد . فالقائد العسكرى حين يضع استراتيجية لتحرير قطعة من الأرض مثلا فهو يجدد الموارد والطاقات التي يستطيع السيطرة عليها من أفراد ومعدات ومعلومات عن العدو والظروف المحيطة مثلا ، كما يدرس الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيله ومنها على سبيل المثال قوات العدو المرابطة في الموقع وطبيعة الأرض ونوع التسليح المتفوق للعدو والظروف الدولية غير المساعدة وقصور المعلومات عن أبعاد الموقف السياسي .

ومن خلال هذه الدراسة بحاول القائد العسكرى أن يجد الطريقة (أو الخطة) الأفضل التى تحقق له استخدام مواطن القوة لديه والتغلب على مواطن الضعف عنده بحيث يقلل من أثر مواطن القوة لدى عدوه ويزيد من تأثير نقاط الضعف التى يعانى منها.

ويتعبير أبسط وأوضح فان وضع الاستراتيجية معناه اختيار الأسلوب الذي يضمن الافـادة من الـطاقـات والموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرغوبة أخذا في الاعتبار أنواع المعوقات والظروف السائدة في المجتمع

# وبذلك نستطيع تحديد أهم عناصر الاستراتيجية وهي :

- وضوح الهدف .
- تحديد الموارد والامكانيات التي يسيطر عليها صانع الاستراتيجية .
- تحديد المتغيرات والمعوقات التي تعترض تحقيق الهدف والتي تخرج عن نطاق سيطرة
   صانع الاستراتيجية
  - اتخاذ القرار أو القدرة على الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة .

وبالتطبيق على الادارة فان وضع استراتيجية للتطوير الادارى يعنى ضرورة استكهال العناصر السابقة بحيث تكون الأهداف المرغوبة من التطوير واضحة ومحددة ومتفقا عليها الأمر الذى يسهم فى توضيح متطلبات التنفيذ وأسس المفاضلة بين البدائل . كذلك لابد من حصر وتحديد الامكانيات التى يمكن استخدامها فى تحقيق التطوير الادارى ومدى السيطرة المحتملة عليها التى يمكن استخدامها فى تحقيق التطوير الادارى ومدى السيطرة المحتملة عليها من جانب والمعوقات والمتغيرات التى تعترض مسيرته من جانب آخر . وفى ضوء هذه الدراسة يمكن تحديد الأساليب أو المداخل المختلفة للعمل من أجل تحقيق أهداف التطوير باستخدام ما هو متاح من امكانيات وفى مواجهة المصاعب والمعوقات المحتملة . ومن ثم يمكن اتخاذ القرارات فى شأن أفضل الأساليب الممكنة على أساس مدى فاعلية كل بديل وما يمكن أن يتحقق عنه من آثار جانبية . أى أن الأساس فى الاختيار هو المقارنة بين العائد المحتمل لكل أسلوب بديل من ناحية ، وبين التضحيات أو النفقات المترتبة عليه من ناحية أخرى .

كذلك فان بناء استراتيجية ما انها يعتمد بدرجة واضحة على المناخ الفكرى العام فى المجتمع والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية السائدة . لذلك فان استراتيجية التطوير الادارى لابد وأن تعكس بالضرورة المفاهيم الرئيسية والملامح الأساسية للنظام الاقتصادى والاجتماعي السائد والمستهدف .

### ثانيا \_ استراتيجية التطوير الادارى:

في اطار التحديد السابق لماهية الاستراتيجية وعناصرها تتبلور الاستراتيجية المقترحة للتطوير الاداري في مصر على النحو الأتي :

- ان التطوير الادارى هو احداث تغييرات جذرية في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الادارية وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتهاعية وسياسية .
   ومن ثم فان التطوير ليس مجرد تحسينات في التقنية الادارية بقدر ما هو تغييرات في فلسفة ومناخ الادارة المصرية .
- ان المنطق الحقيقي للتطوير الادارى هو تحطيم القيود التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلاقة بالادارة ، واطلاق قوى الضغط الطبيعية لتهارس تفاعلاتها المنطقية تحكمها في ذلك وتوجهها المعايير الاقتصادية والادارية العلمية في اطار من الأهداف والسياسات والخطط القومية التي توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد في مسار الاقتصاد القومي وفاء للمصلحة القومية الشاملة . ان التطوير بمعنى أوضح هو الالتزام بأنياط التنظيم والادارة التي تسمح بحرية الحركة لقوى الانتاج وطاقات العمل الوطني في خدمة الأهداف القومية ، متحررة من الأشكال والضوابط والنظم المصطنعة التي قصد بها في مرحلة الانغلاق والتفكير التقليدي أن تكون بديلا لعناصر الضبط والتوجيه الطبيعية .
- ان فعالية التطور الادارى تتعاظم بقدر تركيزها على المتغيرات الأساسية المسببة للتخلف الادارى . ومن ثم يجب أن تكون المتغيرات التى سيشملها التغيير على درجة عالية من الاهمية والتأثير في مختلف أبعاد المجتمع الادارى المصرى بحيث تنعكس آثار التغيير فيها على باقى مكونات الجهاز الادارى . أن المنطق هو الاختيار العلمى لمحاور ارتكاز تتجه اليها جهود التطوير بالتغيير المخطط ومن ثم تنظلق آثارها الايجابية لتشمل محاور أخرى ويعم تأثيرها مختلف جوانب النظام الادارى .
  - أن التطور الادارى ليس هدفا في ذاته ، لكنه وسيلة تسهم في تحقيق الأهداف الاتية :
- \_ تكريس الانفتاح الشامل في أبعاده الفكرية والادارية والاقتصادية وصولا لمستويات متعالية من الانهاء القومي المتكامل
- ترشيد استخدام الموارد القومية المتاحة والمحتملة وتعظيم معدلات الكفاءة والفعالية
   والانتاجية
- تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة تخفیف ملکیة الدولة لوسائل الانتاج وتحویل المساهمات الفردیة إلى قوی مساعدة للانتاج القومی
- تعميق الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرارات والرقابة وتحمل

- المسئولية القومية عن وحدات الانتاج والخدمات .
- \_ تكريس مفاهيم اللامركزية وتدعيم التنظيم القطاعى والتخطيط الاقليمى بها يحقق تحويل الدولة الى مجموعة من الكيانات الاقتصادية والادارية المتكاملة .

# ثالثا ـ المحاور الرئيسية للتطوير الادارى :

فى اطار التحديد السابق لمفاهيم وأهداف التطوير الادارى ، وتطبيقها لمنطق التركيز على عدد من المحاور الرئيسية لاحداث التطوير المستهدفة ، فان الاستراتيجية الحالية تتبنى المحاور الآتية :

### ● القطاع العام:

وتقصد الاستراتيجية الى اطلاق قوى الانتاج وطاقاته وتعظيم مساهماته فى الانتاج القومي من خلال احداث التغييرات الأساسية الآتية :

- ـ تطوير نمط ملكية الشركات العامة بالتحول من ملكية الدولة الى ملكية الشعب وذلك بطرح جانب رئيسى ومتزايد من رؤوس أموال الشركات والزيادات فيها للاكتتاب العام .
- استكهال تحرير الادارة في شركات القطاع العام من القيود التي تحد حركتها ومعاملتها
   على أسس مشاجمة للمعاملة التي تلقاها الشركات المنشأة وفقا لقانون استثمار المال
   العربي والأجنبي .
- تطوير نمط مساهمة العمال في الادارة وذلك باطلاق قوى الضغط الطبيعية للتنظيبات النقابية في الجمعيات النقابية في الجمعيات العمومية للشركات .
- تطوير أساليب اختيار القيادات الادارية في شركات القطاع العام والتحول تدريجيا نحو أعمال أسلوب الانتخاب بواسطة الجمعيات العمومية ( بعد تطوير تشكيلاتها ) .
- الغاء تبعية الشركات للوزارات وتحريرها من التنظيهات الفوقية والاعتهاد على الجمعيات
   العمومية باعتبارها أداة رئيسية للتوجيه والوقابة وذلك بعد تطويرها لتمثل المالكين
- تطوير نظم المتابعة والمساءلة على أساس الانجازات والنتائج وتطبيق أسلوب الادارة

بالأهداف تطبيقا علميا سليها بحيث تتحدد الأهداف المطلوبة من كل شركة ومحاسبتها على مدى النجاح في التحقيق مع ترك كل الحرية لادارتها في وضع نظم وأساليب العمل في ختلف المجالات

#### • • الهيئات العامة:

تنجه جهود التطوير في مجال الهيئات العامة الى تصحيح أوضاعها التنظيمية وتنقية مط الهيئة العامة من كل الوحدات التي لا تتناسب مع طبيعة أعمالها .

وبالتحديد فان التغييرات المستهدفة في مجال الهيئات العامة تتلخص فيها يلي :

- الغاء الهيئات العامة التي تقوم بأعهال تشابه أو تتداخل مع اختصاصات تقسيهات تنظيمية في اطار الحكومة المركزية ، أو تكور أنشطة تقوم بها بعض هذه التقسيهات الحكومية ، أو لا يوجد ما يبرر استقلالها عن الاطار الحكومي المركزي .
- \_ تحويل الهيئات العامة التي تمارس أنشطة اقتصادية بانتاج سلع أو خدمات الى شركات عامة حيث أن نمط الشركة هو الأفضل .
- تدعيم الهيئات العامة التى تقوم على ادارة مرافق لها صفة القومية ولا يقبل فيها منطق الشركات . ويقصد بالتدعيم هنا تحرير ادارتها وتحويلها الى هيئات مستقلة ماليا واداريا ومعاملتها وفقا لمنطق الادارة الاقتصادية السليمة باعتبارها وحدات انتاجية ، ويتطلب هذا الأمر قذا الأمر تطوير قانون الهيئات العامة تطويرا جذريا .

### ● التنظيم الحكومي:

وهو من المحاور التى استهلكت الجانب الأكبر من جهود الاصلاح الادارى سابقا ولايزال يمشل تحديا حقيقيا يجب مواجهته . وبمنطق التركيز على المتغيرات ذات التأثير الأعظم ، فإن الاستراتيجية المقترحة تتجه الى احداث التغييرات الآتية فى الجهاز الحكومى :

دفع حركة نقل اختصاصات الوزارات المركزية الى المحليات بمستويات متصاعدة وفقا
 خطة موضوعية وتوقيتات تراعى ظروف المحليات وقدراتها على استيعاب الوظائف
 الجديدة من ناحية والأفراد واجتياجاتهم المعيشية من ناحية أخرى

- اعادة توطين الوزارات المركزية جغرافيا بحيث تتواجد الوزارة في أنسب مكان يتوافق واختصاصاتها وليس بالضرورة في القاهرة
- تصفية التنظيمات الحكومية الفوقية المتمثلة في المجالس العليا المختلفة وتركيزها ضمن
   اطار موضوعي لوظيفة التخطيط والمتابعة مع الربط في ذلك بين المستويين المركزي
   والاقليمي
- وضع ضوابط حاكمة وحاسمة للتضخم الوظيفى فى الجهاز الادارى المركزي والعمل
   على اعادة توزيع القوى العاملة بها بتوافق واحتياجات التشغيل الحقيقية
- وضع ضوابط حاكمة وحاسمة للانفاق في الجهاز الادارى المركزي وترشيد أسلوب اعداد الموازنات وتنفيذ البرامج الجارية والاستثهارية .
- تطوير نظم العمل الأساسية في المجالات المالية وشئون الأفراد والمشتريات والمخازن
   ونظم الحفظ والاحصاء

### ٠ الحكم المحلى:

ويتجه التطوير الى تدعيم منطق الحكم المحل وتهيئة المناخ الملاثم لزيادة فعالية الأجهزة المحلية وذلك من خلال التركيز على ما ملى :

- التقسيم الاقليمي للبلاد وانشاء الأقاليم الاقتصادية المتكاملة واتخاذها أساسا للتخطيط الاقليمي المتكامل والمتوازن ، ومن ثم تغيير أسلوب التخطيط القومي لتصبح الخطة القومية انعكاسا لاحتياجات وامكانيات الاقاليم الاقتصادية بدلا من أن تكون تجميعالمشر وعات انبائية متفرقة .
- دعم الديمقراطية الادارية بالمحليات وذلك باشراك المنتفعين بالخدمات في ادارة الوحدات القائمة على تقديمها واشراكهم أيضا في تحمل مسئولياتها والرقابة على تصرفاتها من خلال اتاحة فرص التملك ونشر مبدأ ملكية الشعب لوسائل الخدمات والمرافق المختلفة في المحليات.
  - توفير الخدمات المركزية للمحليات في مجالات اعداد الأفراد وتطوير نظم العمل.

### نظام التخطيط والمتابعة والمعلومات :

تتجه جهود التطوير الى بناء نظم متكاملة للتخطيط والمتابعة والمعلومات على المستوى القومى تتصل بها بنظم مماثلة على المستويين القطاعى والاقليمى . ان تحقيق التطوير الادارى لن يتم فقط بالتغييرات الهيكلية أو التشريعية ، لكنه يتوقف أيضا على توفر القدرة التخطيطية ، ودقة المتابعة وفعاليتها ، وتوفر المعلومات الصحيحة فى التوقيت المناسب . والأساس فى هذا المحور هو ترشيد المتاح من أجهزة التخطيط والمتابعة والمعلومات وتطوير أعالها بها يحقق المستهدف منها دون الالتجاء الى استحداث أجهزة جديدة .

### القوى البشرية :

وهم دعامة العمل ومصدر الكفاءة الحقيقية . وقد كانت شئون الأفراد ونظم التوظف وأساليب معاملة القوى العاملة هى دائها من المنعطفات الرئيسية التى تحطمت عليها جهود ساسقة للاصلاح أو التطوير . ففى هذا الميدان اختلطت دائسها المعايير الادارية الاقتصادية السليمة بالاعتبارات الاجتهاعية والانسانية المجردة وأخضعت جميعا لما يسمى « بالاعتبارات السياسية » وقد أفرزت هذه التداخلات والتأثيرات موقفا صعبا يتمثل فى تضخم وظيفى واضع فى الجهاز الادارى باللدولة خاصة فى الوظائف الدنيا غير المنتجة ، والتزام بتشغيل الحريجين واجراءات مصطنعة متكررة لاصلاح الظروف الاقتصادية للعاملين بتطبيق قوانين الرسوب والاصلاح الوظيفى وأكثر من ذلك فقد تعطلت الى حد كبير القدرة على العقاب والردع ، ومن ثم انتشرت مظاهر التسيب والانحراف .

لذلك فان تقويم الدعامة البشرية للعمل يعتبر محورا حيويا لنجاح التطوير الادارى لا يبالغ اذا اعتبرناه « المحور الحقيقي » وهنا لأبد من مواجهة التحديات الآتية بكل الحسم :

 الغاء أسلوب التوزيع الجزافي للخريجين على وزارات وهيئات الدولة والالتزام بالمنطق الادارى السليم في تحديد الاحتياجات الوظيفية وتخطيط مصادر القوى العاملة وتطبيق نظم الاختيار العلمية مع تحميل الادارة المختصة بكل المسئولية في عملية الاختيار ، ومن شم منحها صلاحية اتخاذ القرار .

- تطبيق نظام جرىء للتقاعد المبكر يمكن من خلاله تخليص الجهاز الادارى للدولة
   ( المركزى والمحلى ) من العمالة الزائدة خاصة فى الوظائف العليا والمتوسطة مع عدم
   الاضرار بالحقوق الاقتصادية للعاملين .
- تصفية العمالة الزائدة في أعمال الحدمة المعاونة والوظائف غير المنتجة ووضع نظم قومية
   لاعادة التدريب لاكساب هؤلاء الأفراد المهارات اللازمة لسوق العمل
- تعديل التشريع بحيث يكون للسلطة الادارية المختصة حق توقيع الجزاءات الرادعة مع
   توفير ضهانات التظلم للأفراد
  - ــ اطلاق نظم الحوافز الايجابية وربطها بالانتاجية .
- الامتناع عن أسلوب مد الخدمة بعد الاحالة للتقاعد ، والتعيين في وظائف مستشارين
   بعد اقصاء الفرد عن موقع ثبت فشله فيه

# رابعاً ـ محاور الخُرْكة السريعة للتطوير الادارى :

وتتمثل فى بعض المواقع والمجالات التى تعانى من اختناقات أو تسبب مشكلات يمكن التعامل معها بسرعة لأحداث تحسين نسبى واضح ، وبحيث تسهم هذه التحسينات النسبية فى تهيئة المناخ لاحداث التطوير فى المحاور الرئيسية السابق ذكرها . وأهم محاور الحركة السريعة التى يجب التعامل معها ما يلى :

- تيسير الاجراءات الادارية وتطوير نظم التعامل فيها يتعلق بعمليات الاستثهار العربى والأجنبى ومشروعات الانفتاح الاقتصادى .
  - \_ تحريك الطاقات العاطلة في القطاع العام ووحدات الانتاج والخدمات الحكومية .
- تصفية المخزون السلعي الراكد في القطاع العام ووحدات الانتاج والخدمات الحكومية.
  - \_ مراجعة مواقف المشروعات تحت الانشاء المتوقف العمل بها والتركيز على انهائها وادخالها في مجال التشغيل المنتج .

- \_ مراجعة مواقف الأجهزة واللجان غير الفعالة وتصفية مواقفها ودعم الصالح منها واعادته الى التشغيل الفعال .
  - \_ تبسيط اجراءات التعامل الجاهيري في مواقع الخدمات والانتاج

#### خامسا \_ وسائل التطوير الادارى :

تعتمد الاستراتيجية المقترحة الوسائل الرئيسية الآتية :

- التغيير الهيكلي للوحدات الادارية بكل أبعاده المحتملة من التوسع والانكماش والدمج
   والالغاء ، أو نقل التبعية
- التطویر التشریعی بکل ما محتمله من اصدار تشریعات جدیدة أو تعدیل تشریعات
   قائمة أو تطویر فی القرارات والتعلیهات
- التغيير الاجرائي بتبسيط الاجراءات وتعديل مسار الخطوات التنفيذية للمعاملات المختلفة .
- التغيير في الأفراد سواء على مستوى القيادات أو المستويات التنفيذية المختلفة بكل أبعاده المحتملة سواء بالنقل أو انهاء الخدمة أو باعادة التدريب أو بتقديم المكافآت والحوافز. ان التغيير البشرى يستهدف \_ تطوير أنهاط السلوك للعاملين في الحقل الادارى باللولة وهذا يستلزم استخدام الحوافز الايجابية والسلبية واحكام الرقابة والحسم في المكافأة عند الاجادة والعقاب عند الخطأ والانحراف .
- التغيير المادى بها يتضمنه من تحسين الامكانات المتاحة للعمل وتطوير الأبنية والمعدات
   وتغيير المواقع المكانية وتعديل أوقات العمل

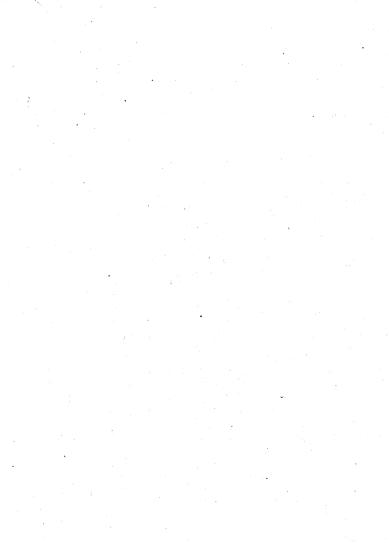

# الباب الثالث

# الوظائف الرئيسية

للادارة العامة

الفصل التاسع : التخطيط القومى الشامل . الفصل العاشر : الرقابة وتقييم الأداء

الفصل الحادى عشر: ادارة المال العام.

لفصل الحادي عشر . اداره المال العام .

الفصل الثانى عشر: ادارة الوظيفة العامة .

الفصل الثالث عشر : ادارة نظم المعلومات القومية .

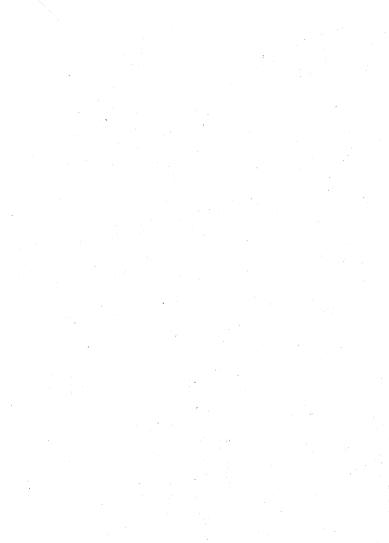

#### مقدمة:

تتولى الادارة العامة فى المجتمع الحديث وظائف هامة تعم آثارها قطاعات الدولة وتصل بتأثيرها الى كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية . وبقدر كفاءة وحدات الادارة العامة فى أداء وظائفها الرئيسية كلما كانت معدلات الانجاز أعلى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم كلما أصبحت مستويات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية أفضل لجموع المواطنين .

ومن المفيد عند تحليل وظائف الادارة العامة أن نتبين الاتصال والعلاقة بين مستويات تأدية الوظيفة . فالادارة العامة تعنى بالمستوى القومى من خلال أنشطة الحكومة المركزية ، كما تعنى بالمستوى الاقليمى والمحلى من خلال أنشطة المحليات ، وتصل بتأثيرها الى مستوى الوحدات الانتاجية والخدمية المتخصصة فى خلال جهود وأنشطة وحدات القطاع العام .

وسوف نعرض في هذا الباب لبعض الوظائف الأساسية التي تمارسها وحدات الادارة العامة بالتركيز على ما تقوم به الحكومة المركزية ومع التطبيق على الأوضاع المصرية

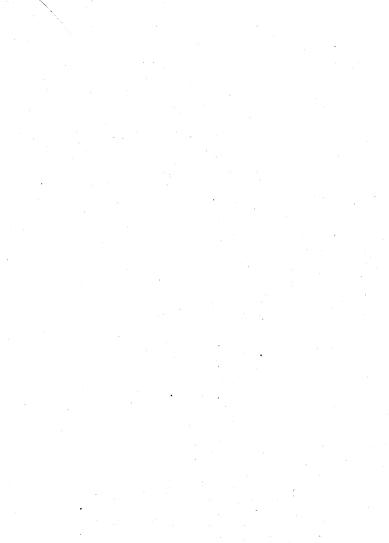

# الفصــل التاســع التخطيط القومى الشامل

أولا ـ المفهوم العلمي للتخطيط .

ثانيا ـ الاطار التشريعي للتخطيط في مصر .

- مبادىء اعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها .
- ملاحظات أساسية عن فعالية التخطيط القومي في مصر
- المعالم الرئيسية للخطة الخمسية ١٩٨٣/٨٦ ـ ١٩٨٧/٨٦
  - الملامح الرئيسية لخطة السنة الأولى ١٩٨٣/٨٢

ثالثا \_ الاطار العام للخطة القومية .

- أهداف الخطة .
- تقديرات الانتاج والناتج .
- حجم قوة العمل والعمالة .
- تقديرات الدخول والاستهلاك .
- تقديرات الصادرات والواردات.
  - الاستخدامات الاستثارية .

رابعا ـ بنك الاستثمار القومي .

خامسا \_ التوازن العام للاقتصاد القومي .



# الفصل التاسع التخطيط القومي الشامل

اهتمت الدولة في مصر بالتخطيط القومي الشامل باعتباره المدخل العلمي الطبيعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتهاعية بمعدلات سريعة ومتواثبة تعوض ما تعرضت له البلاد من تخلف اقتصادي ومشكلات اجتهاعية تراكمت في سنوات ما قبل ثورة ١٩٥٧. وسوف نعرض في هذا الفصل للموضوعات التالية :

## أولا \_ المفهوم العلمي للتخطيط:

يمكن تعريف التخطيط بأنه «تحديد الأهداف التى تسعى الدولة الى تحقيقها ورسم الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف أخذا فى الاعتبار الامكانيات والقيود التى تفرضها ظروف الدولة والمناخ العام السائد محليا ودوليا ».

من ذلك نرى أن التخطيط عملية شاملة ومستمرة تعتمد على توفر رؤية سياسية واضحة لأهداف المجتمع وقيمه وأولوياته ، كها تعتمد على تدفق منتظم من البيانات والمعلومات التي تصف بدقة الامكانيات والطاقات المتاحة للمجتمع من جانب ، والقيود أو المعوقات التي تعترضه من جانب آخر .

ويمكن تصوير عملية التخطيط في شكل دورة متجددة على النحو التالى :

- \_ تحديد الأهداف القومية.
- اعداد التقديرات والتنبؤات المستقبلة عن مختلف العناصر والمتغيرات المؤثرة على مستوى
   تحقيق الأهداف القومية ، سواء كانت متغيرات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .
- ـ تحديد الأنشطة والمهـام الـلازمـة للانتقـال بالمجتمع من الموقف السائد الى المستوى

- المستهدف اقتصاديا واجتماعيا ، ورسم السياسات والبرامج الواجب الالتزام بها فى أداء تلك الأنشطة .
- ترتیب أولویات الأنشطة وتوقیتاتها أخذا فی الاعتبار التداخل والتكامل بینها والعلاقات المتبادلة
- \_ تحديد الامكانيات والاستثهارات ومختلف الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة والعمل على تدبيرها سواء من مصادر محلية أو أجنبية بطرق الاقتراض أو الحصول على المعونات .
- ــ توقع المشكلات والمعوقات التى قد تعترض تنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف ، وتضمين الحطة الضايات المناسبة لتلافى آثار تلك المعوقات ( مثل مشكلة نقص العملات الأجنبية اللازمة لتمويل مشروعات التنمية ) .
- اعداد الخطة المتكاملة التي تحقق التوازن بين الموارد القومية واستخداماتها في محتلف
   المجالات بحسب الأولويات المقررة

### ثانيا \_ الاطار التشريعي للتخطيط في مصر:

تبلور اهتهام الدولة في مصر بقضية التخطيط القومي في صدور قانون خاص يحدد أسلوب اعبداد الخيطة العبامة ومتابعة تنفيذها . ويقوم على هذه المسئولية أساسا وزارة التخطيط وهي احدى وخدات الحكومة المركزية وتتصل بباقى وحدات الادارة العامة من خلال ادارات التخطيط والمتابعة في مختلف الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وشركات القطاع العام ، اذ تعتبر تلك الأجهرة التخطيطية بمثابة قنوات تنساب خلالها المعلومات عن مشروعات التنمية ومطالبها من هذه الخطة وتوجيهات تنفيذها لتنتقل عبر ذات القنوات الى الوحدات المسئولة عن تنفيذها .

ونعرض فيها يلى مبادىء اعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها طبقا للقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ :

# مبادىء اعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها :

يهدف التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتهاعية فى جمهورية مصر العربية الى رفع مستوى المعيشة وتذويب الفوارق بين الطبقات عن طريق زيادة الدحل القومى وتوسيع نطاق الخدمات وصولا الى مجتمع الكفاية والعدل وتقوم الخطة القومية الشاملة على عدد من المبادىء تستهدف استخدام جميع الموارد الوظنية بواسطة القطاعين العام والخاص بها يكفل خلق أقاليم اقتصادية الى جانب الوحدات الادارية المحلية ، وذلك في اطار خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تكون أساساً لخطط سنوية أكثر تفصيلا وبها يوفر عنصرى المرونة والتطوير .

# أقسام الخطة ومكوناتها:

يراعي عند اعداد الخطة تقدير ما يلي :

- الانتاج القومي كما وقيمة ومستلزمات تحقيقه والدخل القومي الناتج عنه ومكوناته
  - حجم قوة العمل والعمالة .
     اجمالى حجم الاستخدامات الاستثارية .
  - ب معدل نمو المدخرات المحلية المتاحة للاستشاد .
    - \_ الصادرات والواردات كما وقيمة .

ويجب ان تراعى الخسطة امكمانيات التنساسق والتعماون مع العمالم الحمارجي .

# ● اجراءات وضع الخطة واقوارها:

- يتم تجميع الخطط المقترحة من الوحدات المختلفة بالدولة وتتولى وزارة التخطيط
  اعداد مشروع الاطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل في ضوء الأهداف
  العامة للدولة ويعرض هذا المشروع على الجهات المحددة بالقانون ثم يحال الى مجلس
  الشعب لاقراره وتصدر بقانون .
- يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء
   تمهيداً لاحالته الى مجلس الشعب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لاقراره وتصدر
   بقانون

# تنفیذ الخطة ومتابعتها :

- تلتزم جهات التنفيذ بالاطار المعتمد للخطة السنوية وأهدافها والوسائل المحددة بها كما ققوم باعداد مشروعات القوانين والقرارات التي ستصدرها في نطاق هذا الاطار وثقدم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الاقليمية الى وزير التخطيط تقريراً دورياً كل ثلاثة شهور وكذلك كل سنة متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة بها في ذلك نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصاتها ويقدم وزير التخطيط تقرير المتابعة السنوى الى مجلس الشعب بعد اعتهاده من مجلس الوزراء.

لوزير التخطيط بعد موافقة اللجنة الوزارية المخصصة اعادة النظر في الخطوات
 التنفيذية للخطة السنوية تبعا لتغير الظروف الداخلية والخارجية وبها لا يخل بالإطار
 العام للخطة .

### • مستويات التخطيط :

تقوم وزارة التخطيط بعملية التخطيط المركزى ويعاونها فى ذلك وحدات محددة بالقانون على المستوى المركزى للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى المحلى .

# ملاحظات على نظام التخطيط في مصر:

ان دراسة القانون المنظم للخطة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الواقع العملي تجعلنا تحدد النقاط الآتية باعتبارها تساؤلات هامة أو ملاحظات أساسية عن فعالية التخطيط القومي في مصر:

■ حيث تنص المادة رقم ٢ من القانون على شمول الخطة ووحدتها بحيث يضمن لها استخدام جميع الموارد الوطنية ، فان واقع الأمر يدل على عدم تطبيق هذا النص فهناك أجهزة تخطيطية هامة تختص بالتخطيط لقطاعات رئيسية في الاقتصاد القومى ولكنها تخرج عن نطاق السيطرة لوزارة التخطيط ، ومن ثم تصدر الخطة العامة للدولة مفتقدة عنصر الشمول والوحدة . ومثلنا على ذلك الهيئة العامة للتصنيع التي تعتبر أداة تخطيط الصناعة في مصر . فان هذه الهيئة تضع عادة خطة للصناعة تختلف عن التخطيط الصناعي الذي تتبناه وزارة التخطيط في الخطة القومية . ولسنا هنا في مجال تعليل هذا الوضع ولكننا نكتفي بتسجيل الملاحظة للتدليل على عدم التطبيق الدقيق للقانون . كذلك يمكن أن نضم في هذه الفئة من الهيئات التخطيطية التي لا تتفق للقانون . كذلك يمكن أن نضم في هذه الفئة من الهيئات التخطيطية التي لا تتفق

خططها تماما مع ما تذهب اليه وزارة التخطيط في الخطة العامة للدولة بعض أجهزة التخطيط الزراعي وتخطيط عمليات استعييلاخ الأراضي والتعمير .

- ينص القانون كذلك على مبدأ مركزية التخطيط مع ضان أوسع مشاركة من وحدات الحكم المحلى ومن البوحدات الاقتصادية ومن الجهاهير في اعداد الخطة وفي تنفيذها وتحديد مسئوليات التنفيذ . وفي الواقع فان هذا النص لا يجد طريقه للتحقيق عمليا اذ تنحصر عملية اعداد الخطة في وزارة التخطيط التي تتولى تجميع المشروعات من وحدات الادارة العامة وتنسيقها في خطة قومية وفق الموارد المتاحة دون أن تكون هناك فرصة حقيقية للمشاركة في هذا الاعداد . وإذا كان القصد بالمشاركة ما يتم من مناقشة لمشروع الخطة القومية بمجلس الشعب قبل اقرارها ، فان هذه المناقشة تتم أساسا على مستوى الاجماليات دون التفاصيل ، كها أنها لا تستغرق عادة أكثر من بضع جلسات .
- حددت المادة رقم ٣ من القانون ضرورة وضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقسم هذه الخطة الى مراحل زمنية متوسطة الأجل وتلك تقسم بدورها الى خطط سنوية تفصيلية . ولم يتحقق هذا المبدأ حتى الآن ، فقد جرت الأمور على أساس اعداد خطة خمسية تقسم الى خطط سنوية . وللاسف فان مجموع الخطط الخمسية التى تم اعدادها منذ ١٩٥٤ حتى الآن لم يتحقق لأى منها فرصة كاملة للتنفيذ نتيجة لظروف الحرب والعدوان ثم النكسة التى تعرضت لها البلاد . وبعد حرب 1٩٧٧ تم وضع خظة خمسية للفترة ١٩٧٨ ١٩٨٧ ثم أعد مشروع آخر لخطة خمسية جديدة ١٩٨٧ ١٩٨٧ . ولكن الملاحظ أن منطق الأحداث والظروف الاقتصادية جديدة كانتا دائها من عوامل تأكيد سيطرة الخطة السنوية باعتبارها الحقيقة الاساسية في نظام التخطيط المصرى . ومن الجدير بالملاحظة أنه لم تعد تقارير شاملة لمتابعة الخطط الحسية السابقة .
- حددت المادة رقم ٦ أنه لا يجوز الأرتباط بأية مشروعات أو أعيال خاصة بالتنمية
  الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بها يخالف الإطار العام المعتمد للخطة .
   ولكن هناك استثناءات هامة لهذا النص تمثلت في بعض المشروعات الضخمة التي جرى الارتباط عليها دون أن تكون مدرجة بخطة الدولة وفي مقدمة هذه المشروعات مشروع مجمع العامرية للغزل والنسيج الذي ثارت حوله ضجة كبرى في عام ١٩٧٨ .

- تعانى عملية اعداد الخطة واقرارها من قصور خطير حيث لا يتوفر لها الوقت اللازم للدراسة والتحليل وتحديد الأولويات والتحقق من الجدوى الاقتصادية والسلامة الفنية للمشروعات التى تقترحها الجهات المختلفة . كذلك فان جهاز وزارة التخطيط يفتقر الى الكثير من التخصصات العلمية والكفاءات المهنية الضرورية لدقة الدراسة وحسن التنسيق .
- ولعل أهم الملاحظات التي يمكن ذكرها هي قصور نظام المعلومات القومي وعدم توفر المعلومات الدقيقة والمتجددة في الوقت المناسب لاعداد الخطة القومية ، وبذلك فان جانبا أساسيا من الخطة يتم في غياب المعلومات الصادقة الدقيقة الأمر الذي يترتب عليه تدهور في كفاءة التنفيذ
- وأخيرا فان متابعة تنفيذ الخطة تمثل نقطة ضعف خطيرة في هيكل التخطيط القومي اذ
   لا تلتـزم جهات التنفيذ المختلفة بتزويد وزارة التخطيط بالتقارير الدورية عن تقدم
   التنفيذ ومشكلاته ، كذلك لا يتوفر للوزارة ذاتها الامكانات البشرية أو المادية المساعدة
   على أداء وظيفة المتابعة (١)

# المعالم الرئيسية للخطة الخمسية ٨٧/١٩٨٧ - ٨٦/١٩٨٧ (٢)

- ١ ـ تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الاجمالي بها لا يقل عن ٥٧٠٪ سنويا
   في المتوسط .
- عدم ادخال مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ الا اذا كانت
   تلك المشروعات ذات ضرورة حيوية
- عدم انتشار الاستشهار على عدد كبير من المشروعات بمبالغ قليلة والتركيز على
   مشروعات بعينها لضهان الانتهاء من تنفيذها في مواعيدها وتقدر قيمة الاستثهار بحوالى
   و٣٣٥ مليار جنيه منها ٥ر٣٥ مليار للقطاع العام ونحو ٨ مليار جنيه للقطاع الخاص

 <sup>(</sup>١) كانت هذه المشكلة أحد الأسباب التي أدت الى انشاء ( بنك الاستثمار القومي ، الذي سيرد الحديث عنه في هذا الفصل .

<sup>(</sup>٢) بيان السيد وزير التخطيط أمام مجلس الشعب بتاريخ ١٩٨٢/٦/٨ .

- ٤ القضاء على العجز الجارى لميزان المدفوعات عن طريق زيادة الصادرات وتقليل
   الاستيراد
- و الاهتمام بالقوى العاملة عن طريق خلق فرص عمل جديدة مع القضاء على البطالة الظاهرة والمقنعة ومع الاهتمام بالتدريب التحويلي.
  - ٦ رفع مستوى معيشة الأفراد عن طريق زيادة ما يستهلكونه من سلع وخدمات .

# الملامح الرئيسية لخطة السنة الأولى ١٩٨٣/٨٢ (١)

- ١ زيادة الانتاج من نحو ٢ و٣٤ مليار جنية الى نحو ٣٧ مليار جنيه بمعدل نحو ٨٪ .
- ٢ زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو ٥ر٨٪ وذلك على أساس زيادة الانتاج المحلى
   الاجمالي من نحو ٦ر٦٩ مليار جنية لعام ١٩٨٢/٨١ الى نحو ٢١٦٣ مليار جنيه لعام
   ١٩٨٣/٨٢ .
- حلق فرص عمل لحوالي ۱۳۰۰،۰۰ شخص بحيث يصبح اجمالي القوى العاملة
   حوالي ۱۲٫۲۱ مليون مشتغل
- ٣ زيادة جملة الأجور بحوالى ٩٩١ مليون جنيه بمعدل زيادة ٢٧١/ لتصل جملة الأجور حوالى ٤٠٠٨ مليون جنيه
- ٤ تحقیق استشارات ثابتة بحوالی ٥٫٥ ملیار جنیه منها ۲٫۲ ملیار جنیه للقطاع العام و ۱٫۳۳ ملیار جنیه للقطاع الحاص
- و ـ زیادة الاستهلاك من ۱۸۱ر۸۱ ملیار جنیه عام ۱۹۸۲/۸۱ الی ۱۹۸۲ ملیار جنیه
   قی عام ۱۹۸۳/۸۲ بمعدل زیادة حوالی ۱۹۰۸ مع تقسیم الاستهلاك الی حوالی ۸۰٪
   للاستهلاك الحاص ، ۲۰٪ للاستهلاك العام .
- ٦ زیادة الصادرات من ۲۰۵۲ ملیار الی ۲۰۸۳ ملیار فی عام ۱۹۸۳/۸۷ وتخفیض الاستیراد بحیث یسفر العجز الجاری فی میزان المدفوعات عن حوالی ۲۰۵۰ ملیار بدلا من ۲۰۲۳ ملیار فی عام ۱۹۸۲/۸۱ بنقص قدره ۲۰۵ ملیون جنیه آی ما یعادل حوالی ۲۲۲٪.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

#### بنك الاستثمار القومى: ٠٠٠

- غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتهاعية للدول عن طريق الاسهام في رؤس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله في سبيل ذلك :
- (۱) تحديد قواعـد التمـويل وشروطـه وفق نوعية المشروع وطبيعتـه وفي ضوء عائده الاقتصادي والاجتماعي .
- (ب) وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة دون غيرها وفى حدود الاعتبادات المخصصة لها .
- (ج.) كفالة التمويل المحلى والأجنبى اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة
- (د) الاذن بالصرف من الأموال المودعة لديه أو فى حساباته بها يكفل تنظيم تدفق الانفاق الاستثارى حسب ما يتحقق من تقدم فى تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها
- المتابعة الفعالة للاستثمارات ميدانياً ومكتبياً وله في سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة الحكم المحلي
- (و) العمــل على استخـدام أمـوال الأوعية الادخـارية فى أغنراض الاستثــار دون الاستهلاك لتمويل مشروعات الخطة .
- (ز) المشاركة فى تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤس الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المشروعات المدرجة بالخطة
- (ح) تقديم الخدمات والمشاركة في اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة .

 <sup>(\*)</sup> قانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بانشاء بنك الاستثمار القومي .

- (ط) دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية على مستوى المحليات في اطار الخطط.
   الاقليمية المعتمدة.
  - (ى) ادارة أمسواله ومحفظة أوراقه المالية ، وتنظيم عمليات اصدار الأسهم وفي المشروعات التي يشارك فيها وكذلك السندات وتسويتها .
  - للبنك أن يعهد الى الجهاز المصرفى تحت اشراف البنك المركزي بالقيام بالأعهال المصرفية المتعلقة بتحقيق أغراضه بها في ذلك الاقراض والاقتراض والمساهمة واصدار خطابات الضهان وسائر عمليات الوساطة المالية اللازمة في عمليات التمويل المتوسطة وطويلة الأجل وخدمة قروض التمويل.
    - تتكون موارد البنك الخاصة من :
    - (١) ما يخصص من اعتبادات في الموازنة العامة للدولة .
      - (ب) الايرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه .
    - (ج) حصيلة بيع الأسهم التي يملكها البنك في المشروعات التي يشارك فيها .
      - (د) الوصايا والمنح المحلية والأجنبية التي يقبلها مجلس ادارة البنك .
        - (هـ) القروض التي يعقدها البنك .
      - (و) حصيلة السندات التي يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية .
  - يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات حتامية سنوية وتبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها . كها يكون للبنك حسابات خاصة به تودع فيها موارده المحلية أو الجارجية وتتخذ اجراءات الفائض من موازنة البنك من سنة الى سنة أخرى لدى الجهاز المصرفي .
  - للبنك في سبيل تحقيق أغراضه اجراء جميع التصرفات والأعهال التي من شأنها تحقيق مشروعات الخطة وذلك طبقا للقواعد التي تحددها السياسة العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك.
  - على جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج
     التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وقانون انشاء البنك وفي حالات الاختلاف

بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماً لجميع الأطراف

- يشكل مجلس ادارة البنك على النحو التالى :
  - ــ وزير التخطيط رئيساً لمجلس الادارة .
- نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من
   رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط
- عثل عن كل من وزارات التخطيط ، المالية ، الاقتصاد ، التأمينات الاجتماعية ،
   والهيئة العامة لاستثبار رأس المال العربي والأجنبي ويختار كل مهم الوزير المختص .
  - \_ عضو يمثل الجهاز المصرفي يحدده محافظ البنك المركزي .
    - \_ مستشار ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة بناء على ترشيح وزير التخطيط ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء .
- ومجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها وفى اطار الخطة القومية .
- يقدم وزير التخطيط لمجلس الشعب تقريراً سنوياً عن أعمال البنك خلال السنة المنقضية مشفوعاً بالتقرير السنوى لمجلس الادارة وذلك بعد اقراره من مجلس الوزراء ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.
  - تعفى جميع عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
- يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنويا عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرض. ويعهد بمراجعة حسابات البنك سنوياً الى مراقبين للحسابات يعينها ويحدد أتعابها البنك المركزى.

# الفصل العاشر

الرقابة وتقييم الأداء

أولاً - المفهوم العلمى للزقابة . ثانياً - المفهوم العلمي لتقييم الأداء .

ثالثا \_ المشكلة الأساسية في موضوع تقييم الأداء .

رابعا \_ المفهوم الادارى لعلمية تقييم الأداء .

حامسا \_ المضمون الحقيقي لعملية تقييم الأداء .

سادسا \_ نظم المعلومات الادارية وتقييم الأداء .

سابعا \_ حصائص نظام تقييم الأداء الفعال .

ثامناً \_ أهم أجهزة الرقابة وتقييم الأداء على الأداء العامة في مصر .

• الجهاز المركزي للمحاسبات.



# الفصل العاشر الرقابة وتقييم الأداء

تعتبر وظيفة الرقابة وتقييم الأداء من أهم وظائف الادارة العامة بمستوياتها المختلفة ويحالات نشاطها المتعددة . اذ أن كل الجهد المبذول فى التخطيط والاعداد ، والموارد التى توجة للتنفيذ فى مشروعات الانتاج والحدمات تكون كلها بغير طائل ولا عائد اذا لم تتم عملية منتظمة ومستمرة لمتابعتها والتأكد من سلامة التنفيذ وتوافقه مع متطلبات الأداء السليم .

من أجل ذلك كان لوظيفة الرقابة وتقييم الأداء فى تاريخ الادارة العامة شأن كبير، ويمكن القول أن جانبا أساسيا من أنشطة الحكومة المركزية والأجهزة التابعة لها ينصرف الى عمليات الرقابة والتقييم.

ويعمنها في هذا الصدد أن نستعرض الأمور الآتية :

# أولا - المفهوم العلمي للرقابة :

نقصد بالرقابة Control تلك الجهود والأنشكلة المستمرة والمنتظمة للحصول على معلومات صحيحة ودقيقة عن تقدم العمل والتنفيذ في مختلف مجالات النشاط التي تتولى الادارة العامة مسئولياتها ، ومقارنة معدلات التنفيذ ومستوياته بالمعدلات والمستويات المستهدفة في الخطة الموضوعة ، والكشف عن الانحرافات وتصحيحها ، والعمل على منعها ان أمكن .

يتبين من ذلك أن مفهوم الادارة العلمية عن الرقابة هو ما يطلق عليه بالرقابة المانعة Preventive Control والتي يمكن توضيح عناصرها وأبعادها في الأتي :

- تحديد الهدف أو الأهداف المطلوب تحقيقها باعتبارها المعدل أو المتوسط الذي يجب أن
   يصل اليه الأداء سواء من حيث كمية الناتج أو مستوى جودته وفعاليته ، أو من حيث
   وقت انجازه أو تكلفته .
- تحديد مدى السياح الممكن قبوله عن الهدف المحدد Tolerance باعتباره انحرافا طبيعيا
   ومتوقعا ولا يمثل وضعا شاذا ينبغى القلق من أجله والعمل على ملافاته .
- تجميع بيانات متكررة ومتدفقة عن التنفيذ الفعلى للعمل أو النشاط موضوع الرقابة ،
   وتحليل هذه البيانات لاستنتاج مؤشرات متجددة في فترات زمنية متعاقبة ومقارنتها
   بالمستويات المستهدفة والمقبولة .
- الكشف عن انحرافات التنفيذ الفعلى عن المستهدف ( أو الكشف عن الميل أو الاتجاه للإنحراف قبل حدوثه فعلا ) واجراء الدراسات للبحث عن الأسباب والعوامل المسببة لهذه الانحرافات .
- اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح اتجاهات التنفيذ واعادتها الى الخط السليم المتوافق
   مع التخطيط المعتمد ، أو منع الانحرافات المتوقعة وضهان تدفق التنفيذ بكفاءة .

وبذلك يمكن التعبير عن هدف الرقابة في أنه الرغبة أن تتطابق النتائج المحققة من النشاط بقدر الامكان مع الأهداف المحددة . لذلك تنطوى عملية الأداء على عناصر ثلاثة هي معايير الأداء ، قياس الأداء الفعلى ، وتصحيح الانحرافات .

وتتم عملية الـرقابة على فترات زمنية متعاقبة ، ومن المفهوم أن تحديد مدة الدورة الرقابية سيختلف بحسب طبيعة النشاط الذي تتم مراقبته .

و تعد تقارير الرقابة وفقا لدرجات نحتلفة من التفصيل أو الإجمال بحسب المستوى الادارى الذى ترفع اليه . وبصفة عامة ، فان المستوى الادارى الأعلى فى وحدات الادارة العامة سوف يهتم بالمؤشرات العامة التى تنتجها تقارير الرقابة دون الدخول فى التفاصيل ، بينها تهتم المستويات الادارية الأدنى بتفاصيل الاداء والمعلومات الكاملة عن أشكال الانحراف عن الأهداف ومسبباتها .

### ثانيًا \_ المفهوم العلمي لتقييم الأداء :

يقصد بتقييم الأداء استخدام المنطق وأساليب التقييم الموضوعية للحكم على الإنجازات المحققة بعد تنفيذ المشروعات والأنشطة المختلفة . وهدف التقييم هو التأكد من أن قيمة ما تم انجازه من أعيال ونتائج تزيد عن التكلفة المستغرقة في الوصول الى هذا الانجاز . من هذا المفهوم نتين أن عملية التقييم هي في الأساس تحليل للنفقة والعائد Cost-Benefit Analysis . وفعاليتها . فالادارة العامة تكون على مستوى عالى من الكفاءة والفعالية حين تكون قيمة ما تنجزه من أعيال أكثر بكثير من التكاليف والموارد المختلفة التي استخدمت للوصول الى هذا الانجازات .

وليس القصد بالتقييم هو فقط تركيز على الجانب الاقتصادى للانجاز ، بل فى أغلب الأحيان يتضمن التقييم عناصر سياسية واجتهاعية غتلفة تسهم فى تحديد القيمة الحقيقية للانجاز . فقد تبدو احدى شركات القطاع العام مثلا خاسرة ماليا وتعتبر بذلك قليلة الكفاءة من وجهة النظر الاقتصادية ، ولكن حين ادخال العوامل السياسية والاجتهاعية فى الاعتبار قد تتغير الصورة وتبدو الشركة عالية الكفاءة لنجاحها فى تقديم سلع أو خدمات مطلوبة سياسيا أو اجتماعيا .

ويحتل مفهوم تقييم الأداء أهمية خاصة فى حالة شركات القطاع العام حيث يكون للاعتبارات الاقتصادية دور خاص

وبرغم الأهمية القصوى لموضوع تقييم الأداء على مستوى المشروع وايجاد مقاييس لقياس أوجه النشاط المختلفة الا أن المحاولات الهادفة الى تحقيق هذه الغاية كانت قليلة وضعيفة الأشر. وقد سادت بعض أنواع المفاهيم الخاطئة والقواعد غير العلمية للتقييم كالاهتمام بحجم الايرادات مثلا أو اتخاذ بعض المعايير المبنية على الحكم الشخصى أساسا للتقييم مثل أسهاء المديرين وتاريخهم.

### ثالثا ـ المشكلة الأساسية في موضوع تقييم الأداء :

ان تعــدد مظاهــر النشاط لأى مشروع وتباين واختلاف المشاكل التي تتعرض لها الادارة ، يجعل المشكلة الاساسية في موضوع تقييم الأداء على مستوى المشروع هو اتخاذ قرار حاسم بالنسبة للسؤال من أين نبدأ عملية التقييم ؟ ما هي نواحي الأداء التي توضع تحت الملاحظة والتحليل ؟ كيف نختار العايير أو المقاييس الموضوعية لتقييم الأداء ؟

ولاشك أن الوصول الى طريقة محددة ودقيقة لتقييم الاداء فى المشروع ينبغى أن تمر بمراحل متعددة من الدراسة والتجريب حتى نصل إلى طريقة للتقييم تتميز بالصفات الآتية :

- يجب أن تكون طريقة التقييم مرنة بمعنى قابليتها للتطبيق على أنواع مختلفة من
   المشروعات في الأنواع المتباينة من الأنشطة
- يجب أن تكون الطريقة شاملة بمعنى أنها توفر صورة واضحة عن موقف المشروع موضوع التقييم
  - يجب أن تعكس الطريقة النواحي الكيفية في الأداء الى جانب النواحي الكمية .
- بحب أن تعكس خطة أو طريقة التقييم الترابط والتداخل بين الوظائف الادارية
   المختلفة

وقد أدخلت فكرة تقييم الأداء على مستوى المشروع في أواخر عام ١٩٦٢ بالنسبة لشركات القطاع العام حيث بادرت بعض المؤسسات العامة النوعية الى تقرير أنواع من تقييم النشاط داخل شركاتها مثال ذلك المؤسسة الكياوية . وكان التقرير الذى اتبعته شركاتها ينقسم الى جزاين أساسيين - أولها : التقرير الاقتصادى ويتضمن بيانات عامة عن الشركة ، الانتج ، العيالة ، التسويق ، الاستثبار ، القيمة المضافة وعوائد الملكية ، والصعوبات التي تعترض الوحدة ومقترحات حلها . أما الجزء الثاني من التقرير فكان يحتسوى على التحليل المالى ويتضمن بيانات عن أوجه الاستشبار ، مصادر التمويل المستخلصة من التحليل المالى للميزانية ، الحسابات الختامية ، وتقارير مراقب الحسابات ولحلس الادارة والجهاز المركزي للمحاسبات .

وفى عام ٢٥/٦٤ أفـرت وزارة الصناعة الثقيلة نموذج تقرير سنوى موحد لتقييم مستوى الأداء فى شركات المؤسسات التابعة للوزارة . وذلك النموذج يتشابه كثيرا مع نموذج المؤسسة الكياوية المشار إليه . ثم بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات في عام ٦٦/٦٥ يعد نهاذج التقرير السنوى الموحد لتقييم الأداء في الشركات الصناعية . وهذا التقرير مبوب على الشكل التالي :

أولا - البيانات العامة عن الشركة .

ثانيا - التحليل العام للنتائج :

(أ) مدى تحقيق الشركة للأهداف السنوية .

(ب) المؤشرات العامة لنتائج الأعمال .

(جـ) المؤشرات المساعدة .

ثالثاً \_ تقرير المؤسسة عن نتائج أعمال الشركة .

رابعاً التحليل التفصيلي .

ويلاحظ على تلك المحاولات جميعا أنها تركز على الناحية المالية والمحاسبية من نشاط المشروع. وبرغم أهمية التحليل المالى آلا أنه ليس كافيا للتدليل على مدى نجاح الادارة في تحقيق الأهداف المنوطة بها. ويقودنا هذا الى محاولة وضع تعريف لمفهوم تقييم الأداء. ان تقييم الأداء ينطوى على فكرة مقاربة النتائج الفعلية بأهداف معينة سبق الاتفاق عليها ومحاولة التعرف على نواحى القوة أو الضعف في المشروع من خلال تفسير الفروق الملحوظة بين الناتج الفعلى والهدف المخطط، أذ تكشف تلك الفروق عن نواحى القوة في المشروع لتشجيعها وتدعيمها أو نواحى الضعف ونقط الاختناق في المشروع ومن ثم العمل على تحسينها والتغلب عليها.

ان طبيعة عملية التقييم ترتبط بالنواحى المختلفة من نشاط المشروع وتتطلب أنواعا غتلفة من التحليل بالاضافة الى التحليل المالى للكشف عن كل مصادر الضعف أو القوة في المشروع والتى لا تفصح عنها النسب المالية وحدها في كفاءة الأفراد وتحفزهم للعمل أو درجة تناسب مؤهلات العاملين مع أنواع العمل المنوطة بهم لا تكشف عنها البيانات والنسب المالية العادية

#### نقد الأساليب الشائعة لتقييم الأداء في الوحدات الاقتصادية:

يشيع استخدام كثير من الأساليب في محاولة تقييم الأداء الاقتصادى للمشروعات وتنبع أغلب تلك الأساليب من خلفية مالية أو محاسبية . ومن أبرز الأساليب المستخدمة ما يلى :

- قياس القدرة الربحية للمشروع: Earning Power وهو أسلوب يستهدف الحكم على
   مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال المتاح لها. وتحسب القوة الربحية بقسمة
   الايرادات الصافية على القيمة الدفترية لرأس المال.
- قياس القدرة على النمو: Growth Power وذلك بتحليل معدل التغير في رأس المال ومدى التطور الذي اصابه خلال مدة التقييم. ويحسب هذا المقياس بقسمة متوسط القيمة لرأس المال خلال مدة سابقة على قيمة رأس المال الدفترية في ميزانية فترة جديدة.

ولكن من الواضح أن مقاييس الربحية هذه لا تصلح أساسا صحيحا لتقييم الأداء بالمعنى الذي ذهبنا اليه في بحثنا الحالي للأسباب الآتية :

- انها تعطى تقييها عاما واجماليا يتسم بالغموض حيث لا يرشد الى مصدر ارتفاع الربحية
   في المشروع بمعنى انه مقياس غامض لا يوضع نقاط الضعف أو القوة في المشروع .
- ان مقاييس الربحية انها تصف صورة مالية معينة للمشروع وتترك للتقدير الشخصى
   الحكم على تميزها أو ضعفها
- ان تقييم الأداء بقياس الربحية انها يعكس قيها تاريخية ومن ثم لا يكون له فائدة تذكر في ترشيد انخاذ القرارات والرقابة من أجل توجيه مسارات الأنشطة الجارية بها يحقق أهداف المشروع.

والى جانب نسب الربحية ، تستخدم أيضا مجموعة من النسب المالية الأخرى منها نسب استخدام الأصول ونسب الحالة المالية . وتلك النسب قد تكون بسيطة أى مستخرجة من بيانات قائمة مالية واحدة ، وقد تكون مركبة وهي التي تستخرج من بيانات قوائم مالية متعددة أى أن أحد طرفى النسبة يأتى من الميزانية العمومية مثلا ، في حين يأتى الطرق الأخر من الحسابات الختامية .

### ويعاب على استخدام النسب المالية ما يلي :

- اظهار المركز المالى للمشروع على غير حقيقته من خلال اتخاذ بعض الاجراءات مثل تحسين سبة التداول عن طريق بيع بعض الأصول الثابتة واستخدام الحصيلة في تخفيض الحصوم المتداولة . أو زيادة قيمة الاصول المتداولة بحصيلة بيع بعض الاصول الثابتة .
- اتاحة الفرصة للتلاعب حيث يمكن اتخاذ بعض الاجراءات التي تعمل على اظهار صورة غير حقيقية للمركز المالي للمشروع مثل اقتراض مبلغ قبل اقفال الحسابات الختامية والاحتفاظ به في شكل نقدية اذ يؤدى هذا الى تحسين نسبة التداول على غير أساس
- اقتصار هذه النسب على تقييم جانب معين من أوجه نشاط المشروع وعدم قدرتها على
   اظهار آثار عناصر المشروع الانسانية وأوجه النشاط الانتاجى والادارى المختلفة بشكل
   مباشر وسريع
- ان النسب المالية لا تستطيع أن تبين آثار الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على عمل المشروع ، كما أنها لا تستطيع التمييز بين مصادر الكفاءة والفعالية الذاتية بالمشروع ، وبين مسببات النجاح أو الفشل الخارجية التي لا سلطان للادارة عليها .
- ان النسب المالية بشكل عام لا تقيس الأداء الفعلى لعناصر محددة بعينها في المشروع ، وانها هي تعكس الآثار المجتمعة والمتراكمة لأنشطة المشروع جميعا خلال فترة زمنية . ومن ثم يصعب جدا الاستناد الى نتائج هذا التقييم كأساس في اتخاذ القرارات أو رسم السياسات وتعديل مسارات الأنشطة الجارية . مثال ذلك اذا نظرنا الى احدى تلك

لنسب وهي نسبة \_\_\_\_\_ التكاليف الادارية والتمويلية \_\_\_\_ فأن تغيير هذه النسبة ارتفاعا أو انخفاضا

قد يكون ناتجا عن تغييرات في البسط أو المقام أو كليهما ، ولكن بدون تحليل أوفى وأدق لا يمكن للنسبة في ذاتها أن تكون مؤشرا صادقاً للتحسن أو التدهور في الاداء

 وأخيرا قان المفاهيم المستخدمة في تكوين تلك النسب متباينة وغير موحدة ، الأمر الذي ينتج عنه تضارب في التفسيرات والاحكام التي يمكن التوصل اليها من استقرائها . مثال ذلك اختلاف مفاهيم الربح أو مفاهيم التكاليف الادارية أو نفقات التسويق الى آخر تلك المفاهيم المحاسبية والاقتصادية .

وبصفة عامة ، فأن أساليب التقييم باستخدام النسب المحاسبية أو المالية لا تمثل في رأينا أداة كافية لتحقيق الهدف الصحيح لعملية التقييم بمعناها الادارى باعتبارها حلقة في وظيفة الرقاية الشاملة والنظر اليها على انها عملية اتخاذ قرارات بذاتها

### رابعا \_ المفهوم الاداري لعملية تقييم الاداء:

من المفيد أن نعطى تعريفا محددا لما نعنيه بتعبر و تقييم الاداء ، حيث أن مثل هذا التحديد سوف يسهم في توضيح الفلسفة الاساسية التي تقوم عليها دراستنا ، اننا نعتبر و تقييم الاداء ، عملية جزئية في نطاق نشاط اداري أوسع وأشمل هو الرقابة الشاملة . فاذا كانت الرقابة الادارية هي و تلك العملية التي تستهدف التحقق من أن ما كان يجب انجازه قد انجز بالفعل ، وتبين متي يحدث الانحراف عن هذا المستهدف (١) فأن و تقييم الأداء اذن هو أداة من أدوات الرقابة الادارية الشاملة » .

وحيث تكون الرقابة الادارية شاملة لكل جوانب وأبعاد التنظيم ، فأن تقييم الأداء بالتالي يجب أن يجكون شاملا لكل عمليات ونشاطات المشروع ومنجزاته

وفى اطار هذا التصور فأن تقييم الأداء يمثل حلقة أساسية في عملية الادارة المتكاملة باعتباره عنصرا كالمنا في الرقابة الادارية . ويصور الشكل رقم ١٠ / ١ هذه العلاقة (٢) :

<sup>(</sup>١) يعرف ( بونيني ) الرقابة الادارية بأنها :

<sup>&</sup>quot;....... the Process of ensuring that what aught to be done is done and of detecting when if is not done". Bonini
C., Jaedicke, R., and Wagner, H. (eds.), Management Controls.

New Directions in Basic Research. N.Y. McGraw-Hill Book Co., 1984, P. IX.



شسكل رقم ۱٬۱۰

ومن الشكل السابق يمكن استنتاج معلومات هامة عن تقييم الأداء:

- ان العمل الادارى في المنظات المختلفة يتبلور في الأساس على شكل قرارات تجسد
   الأهداف المرغوبة أو الانجازات المطلوب تحقيقها
- وتمارس المنظات أشكالا متنوعة من الأنشطة تعمل على تنفيذ القرارات وتحويلها إلى
   انجازات فعلية أو حقيقية
- ولكن هذه الانشطة تخضع عادة لعمليات تشويش وتحريف صادرة عن مصادر مختلفة بعضها داخل التنظيم وبعضها خارجه ، ولكنها جميعا تعمل على تصوير الانجازات في غير صورتها الحقيقية في بعض الاحيان .
- لذلك تصبح المعلومات الرقابية عن تلك الانجازات ضرورة هامة يحتاجها متخذ القرارات ليقيم النجاح أو الفشل الذي تحقق ، ويعتمد على هذا التقييم في اعادة اتخاذ قرارات جديدة لتصحيح مسار الانشطة لتأمين الوصول إلى الانجازات المطلوبة .

وعلى ذلك يبين لنا أن الرقابة هي عملية توجيه الأنشطة داخل التنظيم لكي تصل الى هدف محدد ، وان تقييم الأداء هو استقراء دلالات ومؤشرات المعلومات الرقابية لكي يتم اتخاذ قرارات جديدة لتصحيح مسارات الأنشطة في حالة انحرافها ، أو لتأكيد مساراتها الفعلية إذا كانت تتجه فعلا إلى الانجازات المرغوبة . أي أن العملية الرقابية الشاملة - بما فيها تقييم الأداء - تختص أساسا بوظيفين : الأولى هي محاولة دفع الأنشطة في الاتجاهات

المحققة للأهداف ومنعها من الانحراف ، والوظيفة الثانية هي تصحيح مسار الأنشطة . ونحن نميل إلى تخصيص هذه الوظيفة الرقابية الثانية إلى تقييم الأداء .

الحلاصة اذن أن تقييم الاداء هو عملية اتخاذ قرارات بناء على معلومات رقابية لاعادة توجيه مسارات الأنشطة بالمشروع بها يحقق أهدافا محددة من قبل .

### خامساً \_ المضمون الحقيقى لعملية تقييم الأداء :

ان الاستنتاج الرئيسي من تحديدنا للمفهوم الاداري لتقييم الأداء هو ضرورة أن تكون عملية التقييم حركية ومستمرة ومصاحبة لتدفق الأنشطة في توافق زمني مناسب يسمح للادارة باكتشاف احتيال انحراف الأداء عن مستوياته المستهدفة ، ومن ثم اتخاذ قرارات لتصحيح مساراته وتأمين الوصول إلى الأهداف المرغوبة ، فالصفة الأولى اذن لنظام تقييم الاداء الاداري هي أن يكون حركيا Dynamic يتابع الاحداث ويلاحقها من ناحية ، كها يستبق التغييرات المستقبلية ويتنبأ بها الأمر الذي يضع الادارة دائيا في موقف المعرفة الكاملة نسبيا بكل ما تم وما يجرى تنفيذه ، وما يحتمل أنجازه .

من هذا الوصف لنظام تقييم الاداء يتضح لنا أن « المعلومات » هى الاساس فى التقييم . وأن جوهره هو تدفق المعلومات وتبادلها وفقا لترتيب وتحديد يتفقان مع خطط النشاط وبحالاته من ناحية ، ومع اهتهامات ومسئوليات متخذى القرارات من ناحية ثانية .

فالمعلومات اذن هي وسيلة الرقابة حيث تأتى إلى متخذى القرارات قياسات للانجازات المحققة فعلا ، ومن ثم توضح لهم أشكال التعديلات اللازمة . وحين تتخذ قرارات التصحيح تعود في شكل معلومات إلى المنفذين لتعمل على حفزهم على تعديل أنهاط سلوكهم وتغيير معدلات الأداء حتى تتوافق مع الأهداف المطلوبة .

من ذلك نستطيع الكشف عن الشروط الرئيسية الواجب توفرها لقيام نظام تقييم للأداء وفقا للمفهوم الادارى :

لابد من انتاج قدر كاف من المعلومات التي تكشف عن الأداء الجارى في نشاط معين
 أو عملية بذاتها. ولتحقيق هذا الشرط ينبغي وجود جهاز لتتبع الأداء وتسجيل
 الانجازات المحققة.

- بحب أن يكون هناك معدلات محددة مسبقا لمستوى الأداء المرغوب في كل مجال أو
   نشاط
- يجب أن يتضمن النظام وسيلة للمقارنة بين الأداء الفعلى وبين المعدل المستهدف بحيث
   يمكن انتاج معلومات تكشف عن الانحرافات
- لابد من توفر وسيلة (أو وسائل) لنقل المعلومات الناتجة وتداولها بين مراكز اتخاذ القرارات المعنية بسرعة ودقية تتناسب في كل حالة مع نوع الانحراف ومداه وقيمة التضحية عن استمراره أو تكلفة تصحيحه منها.
- ان يكون من المكن اتخاذ قرارات تصحيحية لسد الفجوة أو الثغرة بين الأداء الفعلى وبين المعدل المستهدف .

وفى ضوء التحليل السابق نصل إلى حقيقة أساسية هي أن السرعة فى احداث التعديل هي لب مشكلة تقييم الأداء اذ أن التخلف فى تعديل أو تصحيح الانحرافات يترتب عليه بالضرورة اتساع مدى الانحراف ، وبالتالى فقدان قرارات التصحيح لفاعليتها .

### سادسا \_ نظم المعلومات الادارية وتقييم الأداء :

تعتبر المنظرات على اختلاف أنواعها وتباين مجالات نشاطها أجهزة لانتاج واستخدام المعلومات بالدرجة الأولى . فكل جزء من أجزاء المنظمة يعتبر مصدرا لأنواع معينة من المعلومات ، كما انه يستقبل معلومات أخرى صادرة عن أجزاء المنظمة الأخرى . ويتوقف نجاح المنظمة وكفاءتها إلى حد بعيد على درجة توفر المعلومات السليمة وسهولة تدفقها وانسيابها بين اجزائها ، وفي هذا يقول وينر (1) « ان ما يجمع التنظيم ويحقق تماسكه هو امتلاكه لوسائل الحصول على المعلومات واستخدامها والاحتفاظ بها ثم تداولها » .

ومن الواضح ان المشروعات المختلفة تشترك جميعا في خاصية امتلاك المعلومات من ناحية وخاصية الاحتياج إلى استخدامها من ناحية أخرى ، ولكن المنظمات تتباين فيها بينها من حيث كفاءة تنظيم استخدام وتداول وحفظ المعلومات وتجديدها .

<sup>(1)</sup> Wiener, N., Cybernetics. N.y: Wiley and Sons, Inc., 1948, P. 187.

ولقد تطور فى السنوات الأخيرة مفهوم « نظام المعلومات الادارية » أو ما يطلق عليه MIS باعتباره أسلوبا لتجميع وتنسيق البيانات وتنظيم تداولها بين مراكز اتخاذ القرارات فى المشروع بحسب احتياجاتها وفى الأوقات المناسبة لأنواع المشكلات التى تقع فى دائرة اختصاصها .

ان نظام المعلومات الأدارية يحقق للمشروع المزايا الآتية :

- تجميع البيانات التي تحتاجها عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات عموما من مصادرها المختلفة داخل التنظيم وخارجه
- تصنيف وترتيب البيانات المتجمعة وازالة ما بها من تعارض أو اختلاف وكذلك تصفيتها
   عا بها من تكوار وازدواج
  - تحليل البيانات واستنتاج الدلالات والمؤشرات التي تصلح أساسا لاتخاذ القرارات .
    - توزيع المعلومات إلى مراكز اتخاذ القرارات بحسب احتياج كل منها .
      - الاحتفاظ بالمعلومات وتجديدها باستمرار .

ويشمـل نظام المعلومـات الادارية مجمـوعة من النظم الفرعية تغطى كل جوانب المشروع.وفي مشروع عادى نجد مجموعة النظم الفرعية الآتية :

- ــ نظام المعلومات المالية .
  - ـ نظام المعلومات التسويقية .
    - ــ نظام المعلومات الانتاجية .
- ـ نظام معلومات العمليات المساعدة ( شراء ـ تخزين ـ صيانة . . . ) .
  - \_ نظام معلومات الأفراد .
  - نظام معلومات البحوث والتطوير .

ونقطة التركيز التى نريد إبرازها هنا أن نظام المعلومات الادارية المتطور يمكن أن يحقق فى ذات الوقت أهداف نظام تقييم الأداء وذلك اذا حددت الادارة احتياجاتها من المعلومات اللازمة للتقييم وتم تصميم نظام المعلومات بحيث يحتوى تلك المعلومات كذلك فأن القرارات التصحيحية التى تتخذها الادارة بناء على عملية التقييم سوف تنتقل الى

المنفذين عبر نظام المعلومات بها يضمن السرعة في سد ثغرات الأداء وعلاج الانحرافات فيه

وبصفة عامة ، فأن نظام المعلومات الادارية يمكنه أن يحقق أهداف تقييم الأداء اذا احتوى على المعلومات الآتية :

- معلومات عن السوق ، وتشمل : معدل تقدم المبيعات ، توزيع المبيعات حسب
  الأصناف والمناطق والعملاء ، تكلفة المبيعات وغير ذلك من بيانات تستخدم في مقارنة
  الأداء التسويقي للمشروع بالنسبة للمبيعات التقديرية .
- معلومات عن الانتاج ، وتشمل : كمية الانتاج ، كمية العمل المباشر ، المواد ،
   الأجور ، النفقات غير المباشرة ، والمخزون . كذلك فأن المعلومات عن مستويات الجودة ووقت الانتاج تعتبر ضرورية لأغراض التقييم .
- معلومات عن الأفراد ، وتشمل أعداد الأفراد وتوزيعهم على مختلف أوجه النشاط بالمشروع ، وقياس لكفاءتهم في الأداء . كذلك فأن المعلومات عن التدريب ، الاجازات ، الغياب ، الحوادث ، المنازعات ودورات العمل تعتبر من أساسيات تقييم الأداء في هذا المجال .
- معلومات عن التمويل ، وتشمل : بيانات عن الربحية ، الايرادات ، النفقات والتدفقات النقدية وتنسب جميعا الى تقديرات الموزانات التخطيطية المختلفة .
  - معلومات عن البرامج والخطط والأهداف والبحوث ومدى التقدم فيها .

### خصائص نظام تقييم الأداء الفعال:

في ضوء تحليلنا السابق لمفهوم تقييم الأداء في العلوم الادارية ، ومدى اوتباطه بنظم المعلومات ، وأخذا في الاعتبار أوجه القصور في الأساليب الشائعة لتقييم الأداء باستخدام النسب المالية وغيرها ، يمكن ان نصل إلى تحديد الخصائص الآتية لنظام تقييم الأداء الفعال :

## ● الشمول: Comprehensiveness

فنظام التقييم يجب أن يشمل كل أوجه النشاط بالمشروع سواء الأنشطة الادارية أو الانتاجية المباشرة وغير المباشرة . كذلك يجب أن يغطى النظام كل أجزاء التنظيم ومستوياته لا أن يقتصر على بعضها فقط .

### • الوضوح : Clarity

اذ يجب أن يحتـوى النظام على معايير واضحة تمثل مستويات الأداء المستهدف ، وكذلك يجب أن تكون عناصر التقييم ومجالاته وطرق القياس واضحة للمسئولين عن التقييم والمتأثرين به

### ● السرعة: Speed

أن قدرة نظام تقييم الأداء على ملاحقة الانجازات الجارية وتحديد مدى اتفاقها مع المستويات المستهدفة هي القياس الحقيقي لفعاليته . فكلها كانت الفترة الزمنية بين الأداء الفعل وبين التقييم قصيرة نسبيا ، كلها كان من المستطاع تعديل الأرضاع وتصحيحها . وعلى العكس ، اذا طالت الفترة الزمنية فقدت عملية التقييم الغرض منها وتحولت الى مجرد دراسة للتاريخ لا تسهم كثيرا في التأثير على الحاضر أو المستقبل .

# ● التكامل مع العملية الادارية: Integration

أن فعالية نظام التقييم تتوقف الى حد بعيد على مدى تكامله مع نظم التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات . وتقوم فكرة التكامل بين التخطيط والتقييم على أساس أن كل مستوى من الخطط يوفر الأهداف التى تمثل معايير التقييم بالنسبة للعمليات على المستوى الأذنى مباشرة . كما أن التكامل مع اتخاذ القرارات معناه أن تتوفر المعلومات اللازمة للمدير قبل اتخاذ القرار وليس بعده .

# ثامناً ـ أهم أجهزة الرقابة وتقييم الأداء على الادارة العامة في مصر :

يعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات أهم الأجهزة الرقابية على أعمال الادارة العامة فى مصر ، وهو المسئول عن متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتهاعية وكذا المسئول عن تقييم أداء وحدات القطاع العام حسب المؤشرات التى نص عليها النظام المجاسبي الموحد . وقد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٨ باصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات .

### الجهاز المركزي للمحاسبات:

الجهاز المركزي للمحاسبات ملحق بمجلس الشعب ويهدف أساساً الى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الانتاجية في مجال الخدمات والاعبال

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو أي جهاز تنفيذي أو ادارى أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية والمنظات الجهاهيرية التي تخضع لاشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو أو تتولى اعانتها حتى تضمن حد ادني لارباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عامة أو أي عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات . ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنا حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص

كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم من تحقيق لأهدافها وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط

ولمجلس الشعب ان يطلب موافاته بكافة المعلومات والبيانات والتقارير من الجهاز والمتعلقة بأى نشاط يتولاه طبقا للاختصاصات المخوله له .

كما يقدم الجهاز تقريره عن الحساب الحتامى للدولة عن كل سنة مالية إلى مجلس الشعب فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود هذا الحساب كاملا للجهاز كما يقدم تقاريره الدورية لمجلس الشعب.

ويتــولى الجهــاز اعــداد تقاريره عن نتائج الفحص الذى يجريه لموازنات أو أنشطة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ويبلغها إلى مجلس الشعب. كها قضى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٥ بأن يستمر العمل بأحكام القانون ١٢٩ لسنة ١٩٦٥ بسنة ١٩٦٥ بيستة ١٩٦٥ في شأن ١٩٦٤ بأصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٥ في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشأت التابعة لها وذلك فيها لا يتعارض مع احكام هذا القانون

وطبقا للقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٤ فان الجهاز يقوم بمهمتين هما :

- ١ الرقابة على أموال الدولة .
- ٢ متابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئوليتها الانتاجية .

# الرقابة على أموال الدولة :

يباشر الجهاز الاختصاصات التالية :

- (أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة من ناحيتي الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية والمالية تمت طبقا للقواعد العامة لموازنة الخدمات العامة وموازنة الأعيال.
- (ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى
   والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها
  - (ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيها يتعلق بصحة التعيينات والسرقيات والعملاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للميزانية والقوانين واللوائح والقرارات
- (د) مراجعة جميع حسابات التسوية من اعانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
- (هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الانتيانية التي عقدتها الدولة وما يقتضيه
   ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها إلى خزانة الدولة في حالة
   الاقتراض وكذا سداد الدولة في حالة الاقراض.

- (و) بحث حال المخازن وفحص دفياترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس بها .
- (ز) فحص سجالات ودفساتسر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها .
- (ح) مراجعة الحساب الختامى لموازنة الدولة (قطاع الحدمات والأعيال) وكذلك الحسابات الختامية لشركات ومنشآت القطاع العام للتعرف على حقيقة المركز المالى وفقا للمبادىء المحاسبية السليمة وابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين واللوائع.
- (ط) مراجعة تقارير مراقبى حسابات الشركات العامة وابداء الملاحظات بشأنها إلى الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس ادارة الشركة عرض ملاحظات الجهاز على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها .

وتأكيدا لسلطة الجهاز فقد اعتبر المشرع الأفعال التالية من قبيل المخالفات :

- (أ) عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليها بغير عدر مقبول - ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .
- (ب) التأخر دون مبرر في ابـلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بها تتخذه الجهة الادارية
   المختصة في شأن المخالفة التي يبلغ بها الجهاز
- (ج) عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بها يطلبه من أوراق أو وثائق وغيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .

وكذلك فقد أشارت المذكرة الايضاحية لقانون انشاء الجهاز الى أن الجهاز لا يتعارض مع ما نص عليه القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦١ بتنظيم مراقبة حسابات الشركات العامة والذي نص على أن تنشأ بكل مؤسسة ادارة تختص بمراقبة حسابات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة با لا يقل عن ٧٥٪ من رأس مالها . فهذه المراقبات تعتبر من نوع الرقابة

الداخلية المعاونة لرئيس المؤسسة ومجلس ادارتها والوزير المشرف عليها ، بينها يقوم الجهاز بالرقابة الخارجية معاونة للسلطة التثير يعية .

وكذلك الأمر في قيام الادارة العامة لحسابات الحكومة والحساب الختامي بالرقابة الداخلية على الوحدات الحسابية في الايرادات العامة والهيئات العامة والوزارات بالاضافة الى ذلك فقد أشارت آلذكرة الايضاحية إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات بشكله الجديد يتطلب تغييرا في أسلوب عمله فمثلا بدلا من المراجعة الشاملة لكل مستند يكتفى الجهاز بالمراجعة بالعينة وبالتفتيش المفاجىء ، كذلك الحال في مراجعة القرارات الصادرة في شئون الموظفين .

# متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء :

يقوم الجهاز بمراجعة تكاليف الأعمال ومكوناتها وما حققته تلك الأعمال من نتائج وأهداف

وحتى يمكن للجهاز القيام بواجباته الجديدة فان الأمر يقتضى تدعيمه بأنواع من التخصصات غير التى درج ديوان المحاسبة على الاقتصار عليها وهم خريجى الحقوق والتجارة ، اذ يحتاج الوضع الجديد الى تخصصات أخرى هندسية وزراعية واقتصادية وغيرها .

وبطبيعة الحال فقد استلزم الأمر اعادة النظر في التنظيم الادارى وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٩٤ لسنة ١٩٦٤ بتشكيل الجهاز المركزى للمحاسبات على الوجه التالى :

- ١ ـ الادارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الادارى للدولة .
- ٧ الادارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
  - ٣ ـ الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء .
    - ٤ الادارة المركزية للمخالفات المالية .
    - الادارة المركزية للبحوث والعملات.
      - ٦ \_ الأمانة العامة .

# الفصل الحادى عشر ادارة المال العام

أولا \_ مبادىء واسس الموازنة العامة للدولة . ثانيا \_ وظائف الموازنة العامة للدولة .

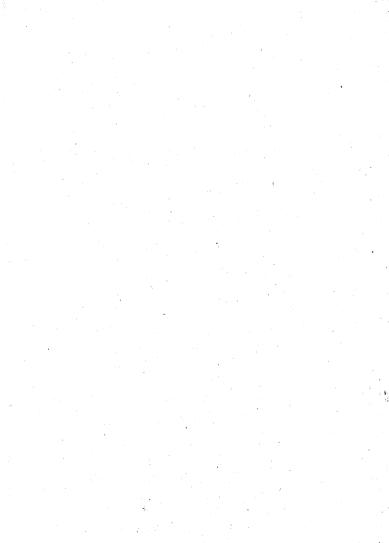

# الفصل الحادى عشر ادارة المال العام

لقد تطور اهتمام الادارة العامة الحديثة بأمور الاقتصاد والانتاج وأصبحت وحدات. الادارة العامة معنية بالاستثبار في مشروعات التنمية وتدبير التمويل اللازم لها . وبالتالى فقد تنوعت أبواب الانفاق العام ولم تعد قاصرة على أشكال الانفاق التقليدية . كذلك تعددت مصادر ايرادات الدولة وفاقت أرقامها الحدود التقليدية لها .

وبالنظر الى ضخامة حجم الإنفاق العام فى مصر ، وكذا صخامة عبء التمويل وضرورة البحث عن موارد للدولة وتنمية الموارد المتاحة ، فقد أصبحت عملية ادارة المال العام من أهم الوظائف التى تقوم بها الادارة العامة .

وتعتبر الموازنة العامة للدولة الأداة الرئيسية التى يتم من خلالها تنسيق وتوجيه المال العام ايرادا وانفاقا . وقد صدر فى مصر القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة يتضمن المبادىء الأساسية فى هيكل الموازنة واعدادها .

# مبادىء واسس الموازنة العامة للدولة (★)

الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف محددة وذلك في اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة اللدولة . وتصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو (\*\*) حتى آخر يونيو من كل عام .

<sup>(★)</sup> قانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹۷۳ .

<sup>(\*\*)</sup> حسب القانون ٥٣ لسنة ١٩٧٣ كانت السنة المالية تبدأ من أول يناير ثم تم تعديل موعد بدء السنة المالية إلى أول يوليو اعتباراً من ١٩٨٠/٧/١

### هيكل الموازنة العامة للدولة واسلوب اعدادها :

- تمثل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة أى أجهزة أو وحدات عامة أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
- تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التقسيم الادارى للاجهزة والوحدات والتصنيف الوظيفى لاوجه نشاط الدولة مع مراعاة التحليل على اساس البرامج والمشر وعات والاعمال.
  - \_ وتنقسم الموازنة العامة للدولة إلى فرعين من الموازنات :
    - ( أ ) الموازنة الجارية .
    - (ب) الموازنة الرآسمالية .

وتعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنة العامة والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة وأى اجراءات تتعلق بتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة كها يعرض البيان الخاص بصافي الانفاق العام

ويتم تبويب الاستخدامات العامة للدولة ومواردها إلى ابواب وتنقسم الاستخدامات
 إلى الابواب الآتية :

الباب الأول : الأجور .

الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الحارية .

الباب الثالث: الاستخدامات الاستثارية.

الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية .

وتنقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية :

الباب الأول: الايرادات السيادية .

الباب الثاني: الايرادات الجارية والتحويلات الجارية .

الباب الثالث: الايرادات الرأسالية المتنوعة. الباب الرابع: القروض والتسهيلات الاثتيانية.

\_ يصدر وزير المالية كل سنة منشوراً يتضمن القواعد التى تتبعها الجهات عند اعداد مشروع موازنته وذلك على ضوء الاهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وتتولى وزارة المالية اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الذى يتم عرضه على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب في الموحد المحدد بالدستور .

إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود
 اعتبادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتبادها

### التمويل والصناديق الخاصة :

- يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيهات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية كما تخصص الموارد الرأسهالية لكل منها لمقابلة الاستخدامات الرأسهالية .
- يحدد الفائض واعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنوياً ويؤول الفائض للخزانة العامة كما تتحمل باعانة العجز.
- \_ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صناديق تخصص فيها موارد معين لاستخدامات محددة ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا لأحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣.

#### • تنفيذ الموازنة العامة:

\_ يعتبر صدور قانون اعتباد الموازنة العامة للدولة ترخيصاً لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتبادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من أجلها

اعتباراً من أول السنة المالية وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الاجراءات الـلازمـة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها ويكون للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة قوة القانون.

- لا يجوز تجاوز اعتبادات أى باب من الابواب المختلفة أو استخدات نفقات غير واردة بالموازنة الا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقة مجلس الشعب وصدور القانون الخاص بذلك. ويجوز اجراء النقل داخل اعتبادات الباب الواحد طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة وقانون الخطة العامة.

— لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة
أو في الموازنة العامة للدولة يترتب عليها انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة
الا بموافقة مجلس الشعب وفي غير هذه الاحوال تكون التصرفات طبقا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . كما يجب تقديم بيانات خاصة بأسباب
عدم تنفيذ ما خطط بالموازنات .

#### • الحسابات الختامية :

 يعد الحساب الحتامى للدولة عن السنة المالية المنهية ويشتمل على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة للموازنة العامة كها يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية المسنة المالية .

\_ يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير عند نتائج مراجعة الحسابات الحتامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل ميزاينة عمومية أو حساب ختامي .. كما يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامي للموازنات العامة في موعد اقصاه أحد عشر شهراً من انتهاء السنة المالية.

## وَظَائف الموازنة العامة للدولة :

يمكن لعملية اعداد الموازنة العامة للدولة أن تصبح أداة هامة للتخطيط والادارة على محتلف مستويات الادارة العامة . ومن ثم فان اعداد الموازنة وتنسيقها ينبغى أن يكون أقرب إلى وظائف التخطيط القومي باعتبار الموازنة البرنامج المالي للخطة القومية . ومن ثم يمكن تركيز أهم الوظائف التي يجب أن تحققها الموازنة العامة للدولة في لآتي :

- التأكد من أن الموازنة تعكس تماما أهداف وأولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية
   والاجتماعية
  - \_ التأكيد على أن تحقق الموازنة التوازن بين تقديرات الموارد والاستخدامات .
- التأكد من أن الموازنة تراعى التوازن بين متطلبات الانفاق الحارى من ناحية، وبين
   متطلبات الانفاق الاستثارى لمشروعات التنمية من ناحية أخرى.
- أن يتكم اعداد الموازنة العامة والموازنات الفرعية أو المستقلة أو الملحقة بطريقة سليمة
   تتفادى التكرار والازدواج وتسمح بالمقارنة الدقيقة .
- أن تتخذ الموازنة أساسا في دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتركيزها على البرامج
   والمشروعات بدلا من أن تهتم فقط ببنود الانفاق بغض النظر عن ارتباطها ببرامج أو
   مشروعات مجددة

وتحقيقا للتطوير المستهدف في موازنة الدولة ، فقد فصلت الموازنة الاستثهارية وأسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومي ، واقتصرت موازنة الدولة على الانفاق الجارى . وتقوم وزارة المالية باعداد الموازنة العامة بشقيها الجارى والاستثمارى ، بينها تختص وزارة الاقتصاد باعداد الموازنة النقدية ( موازنة النقد الأجنبي ) .

والجداول التالية توضع الاطار العام للموازنات الجارية والاستثبارية والنقدية كها جاءت في المشروع المبدئي لها (1) :

<sup>(</sup>١) المصدر: بيان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية .

# جدول رقم ۱/۱۱ اطار مشروع الموازنة الجارية للسنة المالية ١٩٨٦/٨٥

| التغیر بین مشروع<br>وموازنة ۸۵/۸۵ | مشروع<br>۸۹/۸۵ | موازنة<br>۸۵/۸٤ | البيسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                |                 | الاستخدامات الجارية<br>الأجور<br>ق. م<br>فوائد الدين العام المحلى.<br>والخارجي<br>أعباء المعاشات التي تتحملها<br>الحزانة العامة<br>مستلزمات سلعية وخلعية<br>باقى بنود المصرفات الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                |                 | جلة الاستخدامات الجارية<br>الايرادات<br>الضرائب<br>البترول<br>قناة السويس<br>أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   |                |                 | ضريبة الاستهلاك الترقي الجرائب على الانتاج الضرائب على الانتاج الضرائب المعقارية فائض البترول فائض باقى الميئات الاقتصادية فائض البدائ المركات فائض البداك المركزي ايرادات الحدمات والمصالح الغير الدائب المرادات الحدمات والمصالح الغير الدائب المرادات الحدمات والمصالح الغير الدائب المرادات المحدمات والمصالح الغير الدائب المرادات المحدمات والمصالح الغير الدائب المرادات المحدمات والمصالح المحدمات والمحدمات والمصالح المحدمات والمحدمات والمصالح المحدمات والمحدمات |
|                                   |                |                 | الفائض الجارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

جدول رقم ۲/۱۱ مشروع موازنة الالتزامات الرأسيالية للسنة المالية ۸۵/۸۵

| الملاحظات | التغيس | مشـروع<br>۵۵/ ۱۹۸۲ | موارنة ·<br>۱۹۸۵ /۸٤ | البيسان                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                    |                      | الانتزامات الرأسهالية: أقساط الدين العام المحلى أقساط الدين العام الحارجي ورض لسد عجز جارى الهيئات الاقتصادية ورض لتمسويل التحسويلات الرأسهالية للهيئات الاقتصادية التحويلات الرأسهالية للشركات أقساط مستحقة والتزامات راسهالية المترى |
|           |        |                    |                      | الجملة<br>تمويل الالتزامات الرأسهالية<br>واردات القانون ٨٤ الامريكي<br>القر ض السلعي الامريكي<br>تمويل البنك الدولي<br>قروض من دول اخرى<br>موارد السوق الاوربية                                                                        |
|           |        |                    |                      | جملة الموارد الخارجية<br>أقساط محصلة وموارد رأسالية<br>باقى الفائض الجارى بعد وديعة<br>بنك الاستثهار                                                                                                                                   |
|           |        |                    |                      | جلة التمويل . عجز الالتزامات الرأسالية '                                                                                                                                                                                               |

جـدول رقم ۳/۱۱ مشروع الموازنة الاستثمارية للسنة المالية ۸۵/ ۱۹۸۶

| التغير | مشروع<br>۱۹۸٦/۸۵ | ۸۹/ ۱۹۸۵<br>موازنـة | البيان                       |
|--------|------------------|---------------------|------------------------------|
|        |                  |                     | الاستخدامات الاستثهارية      |
|        |                  |                     | تمويل الموازنة الأستثبارية   |
|        |                  |                     | التسهيلات الائتمانية         |
|        |                  |                     | التمويل الذاتي               |
|        | ·                |                     | الأوعية الادخارية            |
|        |                  |                     | وديعة الخزانة                |
|        |                  |                     | حصة الم ٥٪ سندات للاستثمارات |
|        |                  | •                   | قروض تنمية                   |
|        |                  |                     |                              |
|        |                  |                     | جلة الموارد                  |
|        |                  |                     | عجز الموازنة الاستثمارية     |

# جدول رقم 11/ £ أطار مشروع الموازنة النقدية

# « المبالغ بالمليون جنيه »

| مشروع<br>۱۹۸۹/۸۵ | موازنــة<br>۸۹/ ۱۹۸۵ |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                      | الموارد :                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                      | صادرات زتراعية وصناعية<br>بترول خام ومنتجاته<br>متحصلات غير منظورة                                                                                                                                                               |
|                  |                      | جملة الموارد                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                      | الاستخدامات : ، *                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                      | استرداد سلعی :                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                      | استهلاکی<br>وسیط<br>استثباری<br>دفعات مقدمة                                                                                                                                                                                      |
|                  |                      | المدفوعات غير المنظورة :                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                      | ار المحادث الم<br>المحادث المحادث المحاد |
|                  |                      | العجز الجارى ( <sup>–</sup> )<br>الالتزامات                                                                                                                                                                                      |
|                  |                      | اجالي العجز ( - )<br>المواجهيات                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                      | المركز النهائى                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |

| الفرق الجارى ( فائض / عجز )                            |            | 1718.19         |                                        | ۸۳٠٠٠٠          | 11                                      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| جلة الأيرادات الجارية                                  | 4.4430144  | ********        | 1187790                                | 44/041-4        | 19979988                                |
| _ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية                 |            | 1 · £AFY · · ·  | 110001                                 | **********      | ******                                  |
| الباب الثاني :                                         |            |                 |                                        | .*              |                                         |
| - الايرادات السيادية                                   | 1144414    | ********        | 334131                                 | 1410VF4 E       | •4 44 • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| الباب الأول :                                          |            |                 |                                        |                 |                                         |
| (ب) الايرادات الجارية                                  |            |                 |                                        |                 |                                         |
| جلة الاستخدامات الجارية                                | VV17VA-7.  | 1.74.VV 10ATYVY | 7.74.77                                | 99-191-4-       | V1052455                                |
| <ul> <li>النفقات الجارية والتحويلات الجارية</li> </ul> | 120/11.7   | Y00V.0          |                                        | 191791.4        | 171.7700.                               |
| الباب الثاني :                                         |            |                 |                                        | •               |                                         |
| - الإجهر                                               | 3. ALOOA!  | 144.014         | ************************************** | 1470            | 601.333                                 |
| الباب الأول :                                          |            |                 |                                        |                 |                                         |
| (أ) الاستخرامات الجارية:                               |            |                 |                                        |                 |                                         |
| أولا _ الموازنة الجارية :                              |            |                 |                                        |                 |                                         |
|                                                        | •          | <b>\$</b>       | <b>\$</b>                              | ţ               | \$                                      |
| الييان                                                 | جهاز إداري | مكمع            | هيئات خدمية                            | 19AT/AT 19AE/AT | 14/4/1                                  |

ثانيا - الموازنة الاستتهارية :

٧٤٠٤٨٠٠٠ (أ) الاستخدامات الاستهارية

"(ب) الايرادات الرأسهالية

- الايرادات الرأسهالية المتنوعة

- القروض والتسهيلات الاثتهانية

جلة الايرادات الرأسهالية

البابالرابع

الباب الثالث

إجمالي الاستخدامات والايرادات

حسن أجد توفيق ، الادارة العامة ، ( القاهرة : الهيئة العابة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٨٣ ) .

استشارات عام ۸۲/۸۲ میلغ ۱۹۸۶٬۰۰۰ جنیه

يغلاف مبلغ ١٠٠٠ /١٧٩٨٧ جنيه للهيئات الاقتصادية ، مبلغ ١٤٩٩٩٩٢٠٠٠ جنيه للوحدا الاقتصادية ، مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه لاستثهارات بنك الاستثهار القومى لتصبح

1474....

1416.....

---- AA3AL3

14/14...

-..VA336341

العرق في موازنة التحويلات

07401.4..

11609110. YVV .... TTYOUNIO.

TET-1. A..

۰۰۰۲۸۷۰

0450.140. 

\_ القروض والتسهيلات الاثتهانية

الباب الرابع

جلة الأيرادات الرأسهالية

414V...

TOTAL-T.

TET1....

....

79 VO. 170.

- الايرادات الرأسمالية المتنوعة

الياب الثالث

اللب : المالية ٢٨/ ١٩٨٤

1:V1777...

108.4.4...

0.444...

44V....

٠٨١٠٠٠

171...

.141...

-... 13AA.

1146444...

TATIVE ... 117108... 111044...

YV0....-

OFF:41...-

ثالثا - موازنة التحويلات الرأسهالية

- الفرق في الموازنة المامة

77..... \*\*\*\*\*\*\*

4.14AE... \*\*\*\*\*\*\*

140041.4.

197/09/10

\*1.08...

YF099...

14444 6010.

وب) الإيرادات الرأسالية لتمويل التحويلات

(أ) التحويلات الرأسهالية

الباب الرابع

Y44 YY . . . .

451147... TE001V ...

\*\*\*\*\*\*



# الفصل الثاني عشر ادارة الوظيفة العامة

أولا \_ أهم مشكلات ادارة الوظيفة العامة في مصر .

ثانيا ـ الملامح العامة لقانون نظام العاملين بالدولة .

ثالثا \_ الملامح العامة لقانون العاملين بالقطاع العام .

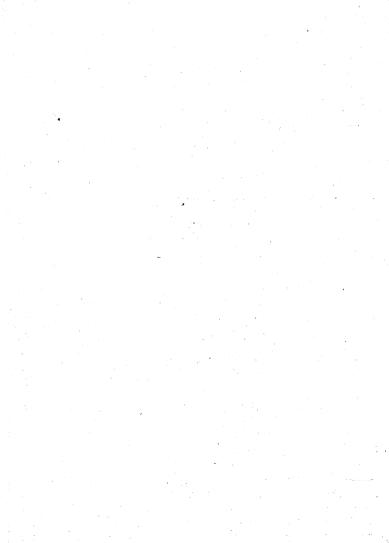

# الفصل الثاني عشر ادارة الوظيفة العامة

# أولا \_ أهم مشكلات ادارة الوظيفة العامة في مصر:

منذ اتسع نطاق الأعال التي تقوم بها وحدات الادارة في مصر وتنوعت مسئولياتها وأنشطتها ، فقد أصبحت المستخدم الرئيسي للقوى العاملة في البلاد ، وبالتالي أصبح تنظيم وادارة شئون الوظائف العامة من المهام الرئيسية التي تضطلع بها الادارة العامة ، وأصبحت القواعد والسياسات المتصلة بالتوظف والخدمة المدنية تمثل الأساس الذي تلتزم به مختلف وحدات الادارة المدنية . وقد سارت مصر في فترة الستينات على أسلوب توحيد وتنميط الأسس والقواعد الوظيفية بالحكومة والقطاع العام ، ودرجت على اصدار لوائح تنظيم شدون العاملين في مختلف الوحدات تستند الى قوانين التوظف الأساسية .

وقد شهدت ادارة الوظيفة العامة في مصر قدرا هائلا من الاختلال والاضطراب ساعد على تغذيته الالتجاء الى أسلوب توزيع الخريجين من الجامعات والمعاهد على وحدات الادارة العامة بغض النظر عن الاحتياجات الفعلية لها . ويمكن تصوير أهم المشكلات التى واجهت ادارة الوظيفة العامة في مصر كها يلى :

# \_ في اضطراب الأوضاع الوظيفية وأسبابه :

• طرأت عدة متغيرات أساسية على أوضاع العمالة فى الحكومة والقطاع العام خلال السنوات القليلة الماضية ترتب عليها اختلالات وتناقضات فى الأوضاع الوظيفية تسهم فى اهدار جانب أساسى من طاقات العاملين فى الشكوى والمطالبة بتعديل وتصحيح أوضاعهم أو مساواتهم ببعض الفئات الأخرى التى حققت مزايا لم تتحقق لهم ، كما تعمل على الاخلال بقواعد التشغيل وعلاقات العمل السليمة.

- ويمكن تركيز أهم مظاهر مشكلات العالة ( من وجهة نظر العاملين ) في الآتي :
- تزاید المطالبات بتطبیق قواعد تصحیح أوضاع العاملین بالحکومة والقطاع العام
- مطالبة فئات جديدة ممن لم ينطبق عليهم القانون ١١ لسنة ١٩٧٥ وغيره من مجالات تصحيح أوضاع العاملين ( مثل العسكريين ورجال الشرطة والعاملين بكادرات خاصة وقت صدور القانون ) بتطبيق القانون عليهم
  - تعدد الشكاوى من ثغرات فى قرارات الرسوب وقانون الاصلاح الوظيفى بحيث
     بلغت ٢٣ ثغرة سواء فى القوانين أو فى تطبيقها
  - تعدد المطالبات باضافة مدد أقدمية افتراضية وعلاوات لحملة الشهادات الأقل من
     المتوسطة ، وتزايد الشكاوى من قرارات التقييم المالى للشهادات التي توقف
     منحها .
  - أما من جانب آخر نجد الآراء الصادرة عن المسئولين سواء فى القطاع العام أو الحكومة
     تتجه فى اتجاه مخالف كما يلى :
  - يشكو القادة الاداريين بالقطاع العام من الاضطراب الوظيفى الذى نشأعن تطبيق
     قانـون ١١ لسنة ١٩٧٥ وغـيره من القرارات الماثلة واختلال الهياكل الوظيفية
     للشركات والآثار السالبة الناتجة عن ذلك من حيث انتاجية العمل وانضباط
     العاملين
    - تضخم أعباء الأجور بالنسبة للقطاع العام الأمر الذي انعكس في مطالبة ملحة من
       جانب ادارات الشركات لتحريك الأسعار من أجل تعويض تلك الزيادات في
       الأجور التي فرضت نتيجة لقانون تصحيح الأوضاع الوظيفية
  - اختلال الهياكل الوظيفية بالوزارات وأجهزة الدولة المختلفة حيث تهدر اجراءات
     الترقية بالرسوب والاصلاح الوظيفى الاسس الادارية السليمة
  - وفى اطار هذا الاضطراب الواضح فى الأوضاع الوظيفية بالدولة نلحظ أيضا اتجاها
     لتزايد الأجور والرواتب بالدولة يبدو من استقراء بيانات الموازنة العامة للدولة حيث تبلغ
     الزيادة المقدرة فى اجمالى الأجور فى موازنة ١٩٨١/١٩٨١ للحكومة المركزية والمحليات

والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية نسبة ٣٠٪ عنا كانت عليه في ١٩٨٠ بينها تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ١٩٨١/١٩٨١ زيادة الانتاج المحلى الاجمالي بمعدل ٩ر٩٪ فقط.

من جانب آخر ، فإن انتجية الجنيه أجر في القطاع العام الصناعي المستهدفة في عام ١٩٧٨ تبلغ ٨٠٠٠ جنيه بينيا كانت ٢١١٠ ، كيا بلغت الزيادة في الأجور بين عامي ١٩٧٦ و ١٩٧٨ نسبة ٢٨٨٪ بينيا تحققت زيادة في الدخل الاجمالي نسبتها ١٧٪ فقط .

- يمكن تركيز أهم الأسباب التي نشأت عنها تلك الأوضاع الوظيفية المضطربة فيها يلى :
- الالتجاء الى استخدام فكرة الرسوب الوظيفى منذ ١٩٦٨ وتوالى تطبيق قواعد الرسوب فى السنوات التالية حتى أول مارس ١٩٧٧ حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم ١١٨٧ لسنة ١٩٧٦ والذى يقضى بترقية من تتوافر فيهم شروط الترقية فى الفترة من ١٩٧٦/١٢/٣١ حتى أول مارس ١٩٧٧ طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى الصادرة فى سنتى ٧٧ ، ١٩٧٤.
- الالتجاء إلى الأسلوب الذى اصطلح على تسميته بالاصلاح الوظيفى وذلك بالقانون ١١ لسنة ١٩٧٥ والذى جدد العمل به في سنوات تالية ويلاحظ أنه بينها تقضى قرارات الرسوب الوظيفى بالترقية إلى الدرجة التالية لكل من أمضى فى درجته الحالية المدد المقررة بتلك القرارات ، فان قانون تصحيح الأوضاع الوظيفية يتخذ المدد الكلية للخدمة الواردة بالجداول المرافقة له أساسا للترقية مع جواز أن تكون الترقيات لدرجة أو أكثر بشرط ألا تجاوز درجتين في السنة المالية الواحدة .
- بينها كانت قرارات الرسوب الوظيفى تنطبق على العاملين بالحكومة والهيئات العامة
   ( الحاضعين للقانون ٥٨ لسنة ١٩٧١ ) ، فان القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ ) أنطبق عليهم وعلى العاملين بالقطاع العام ( المعاملين بالقانون ٦١ لسنة ( ١٩٧١ ) في ذلك الوقت .
- ان مشكلة خطيرة نتجت عن ساح القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ بجواز ضم مدد خدمة سابقة في حساب مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية ( وقد ترتب على ذلك حالات كثيرة من التلاعب والانحراف بافتعال شهادات خدمة وهمية من جهات غير حكومية والاعتباد عليها في زيادة الخدمة الكلية ، ومن ثم تحقيق مزايا أكبر) .

- أن سسبا رئيسيا لاضطراب الأوضاع السوظيفية يعدود إلى الخلط بين الاعتبارات الاقتصادية التى توجب تعديل الأجور للعاملين لمواجهة ارتفاعات الأسعار وزيادة أعباء المعيشة من ناحية ، وبين الاعتبارات الادارية السليمة التى تقصر الترقية من وظيفة الى وظيفة أعلى على من تتوافر لديهم شروط شغل تلك الوظائف وتشترط خلو الوظيفة الأعلى وتوفر المصرف المالى لتمويلها . ولكن نجد أن قرارات الرسوب الوظيفى وكذلك قانون تصحيح الأوضاع الوظيفية تهدر جميعا تلك القاعدة الموضوعية وتجرى بناء عليها ترقيات حتمية استنادا الى اعتبار وحيد وهو الاقدمية وبغض النظر عن توافر اشتراطات شغل الوظائف الأعلى أو الاعتبادات اللازمة للتمويل كذلك تجاوزت بعض قرارات الرسوب الوظيفى فأتاحت الفرصة للترقية الى الدرجة الثانية والأصل أنه تتم الترقية اليها بالاعتبار (قرار وزير الخزانة رقم ٣٦٨ لسنة ١٩٧١ الى الدرجة الثانية النابية الثانية الثانية الثانية النائية النائية الثانية النائية النائ
  - ولعل من أهم الاسباب التى أسهمت فى احتلال الأوضاع والمعاملات الوظيفية فى مصر هو تطبيق أسلوب تسعير الشهادات الدراسية . وقد تكرس هذا الوضع بصدور القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٧ الذى قضى بوضع كل موظف موجود بالخدمة وقت صدوره فى الدرجة المقررة لمؤهله مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيها أقرب . وقد جرت كل القوانين والقرارات المتعلقة بشئون الوظيفة العامة بعد ذلك من الناحية الواقعية على أساس قاعدة تسعير الشهادات حيث نصت بشكل أو آخر على تحديد المستويات المالية والأقدميات لحامل المؤهلات المختلفة .
  - وارتباطا بمشكلة تسعير الشهادات نشأت مشكلة أخرى وهي اختلاف أساس التقيم المالى للمؤهلات المختلفة. ففي حين استندت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى الى الحطط والبرامج التعليمية وعدد ساعات الدراسة المقررة لمنح المؤهل كأساس لتحديد مستواه المالى دون التقيد بعدد السنوات الدراسية ، لجأت بعض القرارات الأخرى الى اتخاذ السنوات الدراسية أو مدة الدراسة النظرية والتدريبية أساسا لتقييم المؤهلات الدراسية (قانون ٥٨ لسنة ١٩٧٧ بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية ، القانون ١١ لسنة ١٩٧٧).

ولا شك أن أسلوب تسعير الشهادات يمثل اهدارا للقيم الادارية الموضوعية عبد يتساوى حملة المؤهل العلمى الواحد فى الأجر بغض النظر عن اختلاف مضمون العمل الذى يقومون به ، كذلك كان دافعا الى التكالب على التعليم الجامعي نظرا للقيمة المالية الأعلى المعطاة للمؤهلات العالية وبالتالى العزوف عن التعليم الفنى ، من ناحية أخرى أدى أسلوب تسعير الشهادات الى الضغوط الفتوية التى أنتجت قرارات الرسوب ، والاصلاح الوظيفى حيث يطالب حملة المؤهل الواحد من خريجي نفس الدفعة بالتساوى فى الترقيات رغم اختلاف جهات العمل وأنواع الوظائف التى يشغلونها ، وأكثر من هذا فقد قوى الاتجاه الى معادلة الوظائف والمراتب الوظيفية فى الكادرات الحاصة المختلفة اعتبادا على منطق تساوى المؤهلات العلمية وبغض النظر عن احتلاف الوظائف ذاتها .

- وحيث كان الأساس في تحديد الأجر هو المؤهل العلمي حقيقة وليس الوظيفة أو ظروف العمل ومطالب التأهيل اللازمة للأداء ، فقد نتجت مفارقات شاذة أدت الى أعيال فكرة البدلات كتعويض لبعض شاغلي وظائف معينة عن عدم تناسب الأجر مع مقتضيات العمل . وقد توسعت الدولة في استخدام البدلات بحيث أصبحت تشكل عبنا غير قليل .
- ومما ساعد على تفاقم الوضع التجاء الدولة منذ سنوات الى أسلوب تعيين الخريجيين
   بشكل جزافي دون ارتباط بالاحتياجات الحقيقية للعالة الأمر الذي أدى إلى تكدس
   العاملين وانخفاض الكفاءة العامة لأجهزة الدولة
- \_ وأخيرا فقد صدرت بعض القرارات السريعة التى هدفت الى تخفيف تكدس العمالة في القاهرة والاسكندرية بتسهيل نقل العاملين الى مواطنهم الأصلية ، ولكن حدثت تجاوزات في التطبيق نتج عنها تراكم عمالة زائدة في بعض المحافظات والتأثير على مواقع الانتاج بسحب أنواع من العمالة الفنية اللازمة لها .

#### \_ في المبادىء الأساسية لسياسة العمالة في الحكومة والقطاع العام :

 لاشك أن الأمر يحتم ارساء سياسة واضحة المعالم للعمالة في الحكومة والقطاع العام تكون أساسا لاتخاذ القرارات بما يحقق هدفين رئيسيين :

- توفير المناخ الايجابى الملائم لزيادة فعالية وانتاجية قوى العمل وتحقيق الاستقرار
   النفسى والاقتصادى لجماهير العاملين
- إعال المبادىء الادارية والاقتصادية السليمة بها يهيىء للدولة قوة عاملة منتجة
   تتناسب والاحتياجات الحقيقية للعمل
- ووصولا الى هذه السياسة العامة للعمالة والتشغيل فانه من المفيد طرح المبادىء الأساسية
   الأتية كعناصر للسياسة المستهدفة :
- الامتناع عن أنواع الحلول المؤقتة والمسكنات الجزئية لمشكلات العاملين ، والاتجاه
   دائيا نحو الحلول الموضوعية لتلك المشكلات وتنفيذا لهذا المبدأ فانه لا يجوز العودة
   مرة أخرى الى أساليب الرسوب أو الاصلاح الوظيفي
- ضرورة مراعاة الفروق الموضوعية بين العمل في الحكومة والمحليات ووحدات الخدمات ، وبين العمل في القطاع العام والوحدات الانتاجية أو الاقتصادية بشكل عام حتى ولو لم تتخذ شكل شركات . وبدلك يجب النمييز دائها بين قواعد ونظم الحدمة المدنية من ناحية ، وبين قواعد ونظم الحدمة في قطاعات الانتاج والأنشطة الاقتصادية من ناحية أبحرى .
- ضرورة التفرقة بين الاعتبارات الاجتباعية والسياسية وما قد تفرضه من منح
   مكافآت أو مزايا اقتصادية للعاملين ، وبين الاعتبارات الادارية الموضوعية في شغل
   الوظائف واحداث التغييرات الوظيفية . وبذلك يجب عدم اتخاذ الرغبة في تعويض
   العاملين عن ارتفاع نفقات المعيشة ذريعة لاهدار الهياكل الوظيفية ودورات الحدمة
   المخططة وفقا لشروط ومواصفات موضوعية
- انهاء أسلوب تسعير الشهادات والتأكيد على مبدأ تقييم الوظيفة وليس المؤهل
   العلمى ، وذلك استنادا الى حقيقة أن المؤهل العلمى ما هو الا أحد عناصر التأهيل
   لشغل وظيفة ما وليس العنصر الوحيد .
- ضرورة أن يعكس الـوظيفة كل أبعادها وظروف العمل المحيطة بها بحيث يأتى الراتب المقرر لها شاملا لكل عناصر التعويض ، ومن ثم ينتهى العمل بأسلوب البدلات والرواتب الاضافية .
- تطوير أسلوب تشغيل الخريجين بحيث لا يكون التوظيف الا لمواجهة احتياجات حقيقية وتوجيه فائض الخريجين نحو سوق العمل المحلى أو الخارجي ، ويتطلب

تنفيذ هذا المبدأ مراجعة حقيقية لسياسات ونظم التعليم ، وسياسات ونظم التدريب المهنى ، كذلك لابد من إعادة تصميم نظم الأجور بحيث يتم رفع الأجور لأصحاب المهارات والتخصصات الفنية والمهنية بغض النظر عن كونهم حملة المؤهلات المتوسطة أو ما دونها . وبمعنى آخر فانه لو طبقت مفاهيم التوصيف والترتيب السليم للوظائف لأمكن تعديل هيكل الأجور بحيث يحصل أصحاب المؤهلات والخبرات الفنية اللازمة للانتاج على أجور أعلى من خريجي الجامعات من غير التخصصات المهنية المطلوبة بها يقلل من الاندفاع نحو طلب الالتحاق بالجامعات ويعمل على اعادة ترتيب أوضاع سوق العمل بشكل طبيعي

- \_ وثمة مبدأ هام يجب تأكيده في سياسات العهالة وهو أن يكون حجم التوظيف وبالتالي شريحة الأجور التي تتحقق في كل قطاع من قطاعات العمل بالدولة متناسبة مع انتاجية هذا القطاع مقيمة بنسبة اسهامه في تحقيق الناتج القومي الاجمالي .
- نتأكيدا للمبدأ السابق ، يجب التركيز على ارتباط الأجر بالانتاج ، وبذلك لا تتحقق زيادات في الأجور سواء على المستسوى القومي أو مستوى قطاع من القطاعات الا بالتناسب مع ما يتحقق من زيادات في الانتاجية ( الناتج القومي الاجالي ومساهمات القطاعات المختلفة في تحقيقه )
- ومن أجل أن تصبح السياسة المستهدفة للعمالة في الدولة حقيقة واقعة ، فان التطبيق السليم لهم يعتمد على دقة وشمول الاحصاءات عن العمالة وسلامة التقديرات لاحتياجات من أنواع العاملين المختلفة . ونشير هنا الى التخلف الواضح في الاحصاءات الوظيفية . ولابد أيضا من الاشارة الى عدم تكامل وظيفة تخطيط القوى العاملة ، ونقترح هنا ضرورة العمل على تجميع الطاقات والخبرات المتاحة في كل من وزارة القوى العاملة والتدريب المهنى ، ووزارة التخطيط ، ومعهد التخطيط القومى ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتكوين مركز قومى متكامل لتخطيط القوى العاملة ومتابعة تنفيذ نخططات الدولة في هذا الصدد .
- ومن المفيد الاشارة أيضا إلى أهمية التسليم بَضُرُّ ورَّة قبول درجة من البطالة في المجتمع دون أن يتناقض ذلك مع هذف العالمة الكاملة . ولابد من التسليم كذلك بأن علاج

البطالة لا يكون إلا بخلق فرص العمل الحقيقية لهم من خلال جهود التنمية الفعالية .

وأخيرا لابد من التأكيد على خطورة ما درجت عليه الدولة من اجراءات يقصد بها عدم
 وظائف مستشاري ، أو التعيين بالمجالس القومية المتخصصة وغيرها من الجهات التي
 يتكدس فيها عشرات من كبار الموظفين ( درجات وزير ونائب وزير في الأساس ) وتنشأ
 حولهم جيوش من العبالة غير المنتجة اضافة الى أبواب الانفاق الأخرى المرتبطة
 بمكانتهم ووظائفهم الاسمية غير المطلوبة أصلا .

وتأكيدا لأهمية الدور الذى تلعبه الوظيفة العامة فى الادارة العامة ، وتحقيقا للاصلاح المنشود فى هذا المجال الحيوى ، فقد صدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملين بالقطاع العام .

ويقوم على توجيه أمور الخدمة المدنية الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الذي أنشىء سنة ١٩٦٤ ليحل محل ديوان الموظفين .

#### قانون الجهاز المركزي للتنظيم والادارة :

مادة 1: ينشأ الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذى ويتألف هذا الجهاز من ادارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وتنكون هذه الادارات المركزية من عدد من الادارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز .

مادة ٢: يتولى ادارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء ، ويكون للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز ، وفيا يتعلق بالاشراف الفنى والادارى على سير العمل به ، ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات وكلاء الوزارات ، ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس المجلس التنفيذى ، وتسرى على الوكلاء والأعضاء جميع الجمهورية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذى ، وتسرى على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد بالأحكام المقانون رقم ٤٥ لسنة القواعد بالأحكام المقررة في شأن أعضاء النيابة الادارية وفقا لأحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه والأحكام المقررة في شأن أعضاء النيابة الادارية وفقا لأحكام القانون رقم ١٩٠٤

مادة ٣ : يكون هدف الجهاز تطوير مستوى الخدمة المدنية ، ورفع الكفاية الانتساجية وتحقيق اللهجارة التنفيذية المتعلوبية التعليدية المتعلوبية المتعل

مادة ٤ : يهارس الجهاز احتصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :

- (١) الوحدات التي يتألف منها الجهاز الاداري للدولة .
  - (ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ي

مادة ٥ : يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية :

- اقستراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وابداء الرأى في المشروعات ـ المتعلقة بشئوم قبل اقرارها .
- لاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص .
- ٣ تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة والاشتراك في دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة .
- ٤ رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والادارة ورفع مستوى كفاءتهم
   وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها
- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم
   الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات.
- حراسة مشروعات الميزانيات فيها يتعلق باعتهادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها و قديد درجاتها مع ابداء ما يكون لبديه من ملاحظات عليها .
  - لاحتفاظ بالسجلات والبيانات الحاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظا.
     الاحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية .
  - المستحدة وتستجين المستون المستحد المدينة المستحدة المستحدة المستحدد المستح

- ٩ ـ رسم سياسة الاصلاح الادارى وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعى
   التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والادارية وكفاءة الأداء.
- ١٠ ابداء الرأى الفنى وتقديم المعاونة فى عمليات التنظيم وتبسيط الاجراءات وتحسين
   وسائل العمل .
  - ١١\_ وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين .
    - مادة ٦ : للجهاز في الجهات التي يباشر اختصاصاته بها ما يلي :
- ١ الاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين واصدار التعليات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها.
- مراجعة مشروعات انشاء الأجهزة الجديدة واعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وابداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل .
- وضع الأنباط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة في هذه الجهات ونشرها عليها
   للاسترشاد بها في تنظيمها ووضع ميزانياتها .
- ٤ ـ مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه في البند ٦ من المادة السابقة قبل عرضها على
   وزارة الخزانة .
- معاونة ادارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها
   والتفتيش الفنى على أعهالها وارسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات .
- ٦ الاشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية
   العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجال التنظيم والادارة
- ل يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولاجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها .
  - ٨ اجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والادارية .
- مادة ٧ : للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والاحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتة .

كما له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطا عماثلا للافادة من تجاربها وخبراتها .

مادة A : يضع رئيس الجهاز تقريرا وافيا عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفعه في نهاية كل عام إلى رئيس المجلس التنفيذي .

مادة ٩ : تسرى على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء .



# الفصل الثالث عشر

# ادارة نظم المعلومات القومية

أولاً - الملامح العامة لنظام المعلومات .

ثانيا \_ جهاز المعلومات في الادارة العامة المصرية .

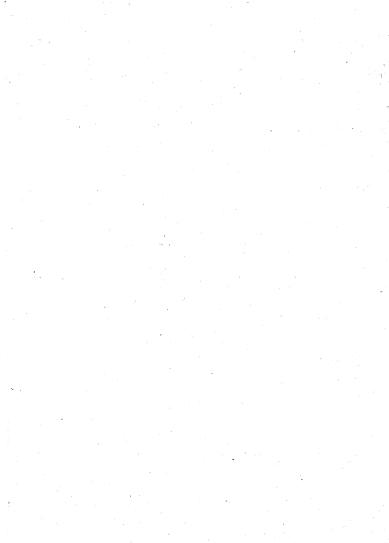

# الفصل الثالث عشر

### ادارة نظم المعلومات القومية

تعتبر المعلومات العنصر الأساسى فى تحديد كفاءة الادارة وفعاليتها . ولقد تطورت تكنولوجيا المعلومات تطورا هاثلا نتيجة انتشار وتقدم صناعة الحاسبات الالكترونية ووسائل الاتصال الحديثة .

وتدخل المعلومات كقياسم مشترك فى كافة العمليات الادارية سواء فى تحديد الأهداف ، أو التخطيط واتخاذ القرارات ، أو فى عمليات الرقابة وتقييم الأداء . وفى الحقيقة فاننا نستطيع أن نعادل بين عملية تجميع المعلومات واستقراءها وبين عملية الادارة .

وفي الفصل الحالي سنعرض الى أمرين :

الملامح العامة لنظام المعلومات .

- جهاز المعلومات في الادارة العامة المصرية .

#### أولاً ـ الملامح العامة لنظام المعلومات :

يمثل نظام المعلومات الاطار المتكامل لتدفق المعلومات من مصادرها المختلفة الى مراكز استخدامها لاتخاذ القرارات. ويتم تصميم نظام المعلومات بطريقة تسمح للمعلومات الناتجة في جزء من التنظيم بالتدفق الى أجزاء التنظيم الأخرى التي تحتاج اليها وذلك بالشكل وفي التوقيت المناسبين. كذلك يضمن نظام المعلومات القعال وصول المعلومات من مصادرها خارج التنظيم ولكنها ذات تأثير على عملية اتخاذ القرارات بنفس الشكل والتوقيت مع احتياجات متخذ القرارات.

ويمكن أن يكون نظام المعلومات شاملا لجميع نشاطات التنظيم وقد يكون فى حالات أخرى نظاما جزئيا حيث يقتصر على بعض النشاطات ، وعلى سبيل المثال يمكن بناء نظام للمعلومات المالية ، ونظام للمعلومات المالية ، وبنفس المنطق يمكن تصور نظم جزئية للمعلومات على مستوى المشروع كنظام المعلومات التسويقية ، أو معلومات الأفراد ،

وتكون نظم المعلومات الشاملة ، المتكاملة على درجة من التعقد تحتم استخدام الحاسب الالكتروني ، بينها يمكن اقامة نظم معلومات يدوية اذا كانت جزئية وبسيطة في طبيعتها .

وتتبلور وظائف نظم المعلومات في الأتي .

- تجميع البيانات المتعلقة بالنشاط موضع التخطيط أو المتابعة والموارد المستخدمة والظروف
  والمتغيرات المحيطة ذات التأثير. ويكون التجميع من كافة المصادر ذات العلاقة سواء
  كانت من داخل التنظيم أو من خارجه وذلك وفقا لخطة محددة تعكس احتياجات مختلف
  أجزاء النظام من المعلومات.
- تصنيف البيانات المتجمعة طبقا للاحتياجات وبدرجات متفاوتة من التفصيل في ضوء جالات الاستخدام المحددة أو المتوقعة .
- تحليل البيانات لاستخلاص العلاقات بينها واستنتاج مؤشرات تدل على اتجاهات
   الأنشطة ومن ثم تساعد في رسم الخطط ومتابعة التنفيذ وتقييم الانجازات
- حفظ المعلومات بطرق تسمح باسترجاعها حين الاحتياج اليها في وقت قصير وبتكلفة قليلة
- تجديد البيانات بحسب التطورات التي تجدث في النظروف والأوضاع الداخلية أو
   الظروف البيئية المحيطة . ويكون التجديد بالتعديل أو الحذف أو الاضافة .
- توزيع المعلومات والمؤشرات الناتجة على مراكز اتخاذ القرارات وأجزاء التنظيم المختلفة
   كل بحسب احتياجاته وذلك في دورية محددة

ان نجاح نظام للمعلومات يتوقف على أمرين رئيسيين هما :

- توافر المعلومات التي ينبني عليها النظام .

توافر الأدوات المساسبة لتخزين المعلومات والتعامل معها بالتحليل والتحوير ثم
 القدرة على استرجاعها حين الحاجة اليها

وبالاضافة الى هذين المطلبين الأساسيين ، فان مطلبا ثالثا هاماً هو توفي القدرة على الدارة المعلومات ، Information Management . ان كثيراً من التنظيمات لا تنقصها المعلومات ولا تنقصها القدرة على توفير أدوات التعامل فى البيانات مثل الحاسبات الآلية ، ولكن ما ينقصها هو القدرة الحلاقة على ادارة المعلومات باعتبارها أحد الموارد الحيوية للتنظيم والتي لا تقل فى أهميتها وخطورتها عن الأفراد أو الأموال أو الآلات .

#### ويمكن تصور المنطق العام لنظم المعلومات كالآتي :

- \_ هناك احتياج إلى نوع معين من المعلومات Information Need لخدمة غرض من الأغراض .
- تحصر مصادر هذه المعلومات سواء من داخل التنظيم أو خارجه وتحدد طريقة الحصول
   عليه ودورية ورودها
- ترسم مجموعة الاجراءات الخاصة باستقبال المعلومات وتسجيلها (تخزينها) على ملف
   خاص بالحاسب الألى واجراء العمليات التحليلية المطلوبة من خلال برنامج خاص
- استخراج المؤشرات أو المعلومات المحللة Output وترتيب توصيلها الى جهة الاستخدام.
- توفير القدرة على استعادة أى نوع من المعلومات المختزنة على الملف في أى وقت ، كها
   تتوفر القدرة على استدعاء أى معلومات من ملفات متعددة طبقا للاحتياج

#### أبعاد ومكونات نظم المعلومات

يتكون نظام المعلومات الشامل من عدة نظم فرعية يختص كل منها بالتعامل مع البيانات في أحد مجالات النشاط الرئيسية ، ثم تتكامل النظم الفرعية جميعا في نظام شامل بما يسمح بتبادل المعلومات فيها بينها للوصول الى معلومات كاملة عن كل الظواهر والأحداث .

#### ويتركب كل سام فرعى من ثلاثة أجزاء هي :

- المدخلات وتمشل البيانات الآتية الى النظام من مصادرها المختلفة ، مثلا في نظام المعلومات المالية فان بعض المدخلات هي أرقام الميزانية ، ومبالغ الايرادات المحصلة ، والمبالغ المنفقة في مجالات الانفاق المختلفة ، وفي نظام معلومات شئون الأفراد فآن المدخلات تتضمن أسهاء العاملين وجنسياتهم وخلفياتهم العلمية وسنوات حصولهم على الشهادات الجامعية والتقديرات التي يحصلون عليها في تقارير الكفاءة والترقيات والجزاءات وغير ذلك من البيانات المتصلة بشئونهم الوظيفية .
- العمليات أو الأنشطة وهي مجموعة النشاطات التي تبذل من أجل تجميع المدخلات ( البيانات ) واعدادها للاستخدام بها يتناسب واحتياجات متخذى القرارات . وفيها عدا عمليات تجميع البيانات ، فان باقي العمليات من تصنيف وتحمليل وتخرين واسترجاع تتم عن طريق اعداد برامج خاصة للحاسب الآلي حيث تخزن البيانات على ملفات Files خاصة .
- المخرجات ويقصد بها مجموعات التقارير والاحصاءات والنشرات المختلفة التي تحتوى ناتج عمليات التصنيف والتحليل والتجديد ويتم ابلاغها دوريا وفقا لخطة محددة الى مراكز اتخاذ القرارات المختلفة بالجامعة .

#### اجراءات توفير المعلومات للادارة العامة :

ان المعلومات هى الأساس كها رأينا فى جميع عمليات الادارة العامة الأمر الذى يحتم ضبط وتنظيم توفيرها بها يحقق كفاءة الاستفادة منها ، وبالتالى فان أمر توفير تلك المعلومات لا يمكن أن يترك لعوامل المصادفة وانها يجب اخضاعه لمنطق التخطيط والتنظيم كها يلى :

- يأتى تحديد الاحتياجات من المعلومات في المقام الأول من الأهمية . فالمخطط أو المسئول عن المتنابعة بحتاج لنوعيات معينة من المعلومات تختلف باختلاف مجال التخطيط أو المتابعة ، أو باختلاف المستوى التنظيمي ، أو باختلاف مدى الشمول والتكامل في نظم التخطيط والمتابعة . من أجل ذلك لابد وأن تحدد المعلومات المطلوبة بدقة كافية لضهان توفيرها من جانب ، ولمراعاة وقت وتكلفة الحصول عليها من جانب آخر
- تصميم نظام للمعلومات يتضمن عمليات انتاج المعلومات ، وتجميعها والتعامل معها
   وبداولها وحفظها وتجديدها

#### ويصور الشكل التالي مكونات عملية تخطيط المعلومات :

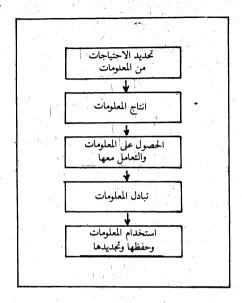

شكل رقم ١/١٤ مكونات تخطيط المعلومات

ان اقامة نظام متكامل وفعال للمعلومات يحتاج الى دراسات شاملة ومتعمقة تتناول التنظيم الأداري ومراكز اتخاذ القرارات وتحليل للسياسات والبرامج والأنشطة المستهدفة.

#### ثانيا \_ جهاز المعلومات في الادارة العامة المصرية :

تبينت الدولة في مصر أهمية المعلومات فاتجهت الى تشجيع أنشاء وحدات للاحصاء والمعلومات في مختلف الوزارات والمحافظات ووحدات القطاع العام وغيرها من تقسيهات

الادارة العامة ، وتعنى هذه الادارات بتجميع البيانات وتحليلها وحفظها وتجديدها وانتاج الاحصاءات والمؤشرات عن مختلف أوجه النشاط ، واعداد التقارير والدراسات بحسب ما تطلبه الرئاسات الادارية المختلفة

ثم كان انشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء والذي حل محل مصلحة التعبئة العامة والأحصاء ليكون جهاز المعلومات الأول في الدولة ، وقد نص قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٦٥ لسنة ١٩٦٤ بانشاء وتنظيم الجهاز على تشكيله كالآتي :

- \_ الادارة المركزية للتعبئة العامة .
  - \_ الادارة المركزية للاحصاء .
    - \_ الادارة المركزية للتعداد .
- \_ الادارة المركزية للحساب الآلى .
- الادارة المركزية لمتابعة الاحصاءات والتفتيش
  - \_ الأمانة العامة .

ويختص الجهاز بأعمال الاحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ، كها تختص لجانبه ووحمداتبه باجراء الدراسات الفنية لبرامج الاحصاء والتعداد التي يتقرر اجرائها والعمل على تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع الازدواج وتوحيد النتائج والبيانات . ويتولى الجهاز وضع برنامج سنوى للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الاحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة .

# المراجع العربية

| نظرية الادارة العامة                             | الدكتور أحمد رشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دار النهضة العربية ١٩٦٩                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الادارة العامة                                   | الدكتور السيد الهواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بیروت ۱۹۶۶                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأدارة العامة                                   | الدكتور حسن توفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دار النهضة العربية ١٩٨٣ ـ ١٩٨٤                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مبادىء علم الادارة العامة                        | الدكتور سليهان الطهاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دار الفكر العربي ١٩٦٩                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرقابة على المؤسسات العامة                      | الدكتور عبد السلام بدوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٥                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دراسات في الادارة العامة                         | الأستاذ عبد الغفور يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الدار المصرية للطباعة والنشر ١٩٧١                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أصول الادارة العامة                              | المدكتور عبد الكريم درويش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٨                       | والدكتورة ليلي تكلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مذكرات في الادارة العامة                         | الدكتور عبد المنعم فوزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مؤسسة المطبوعات الحديثة ١٩٦٠                     | والدكتور جميل توفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الادارة العامة                                   | الدنكتور عبد المتعم فوزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| منشأة المعارف ١٩٦٤                               | والدكتور عادل حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مذكرات في الادارة العامة                         | الدكتور عمد توفيق رمزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معهد الادارة الغامة                              | Harris Harris Con Control of the State of th |
| الادارة العامة                                   | الدكتور محمد سعيد عبد الفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الدَّارُ اللَّصْرَيَّةُ الْحَدَيْثَةِ ١٩٨٠ ـ ٩٨١ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### قائمة المحتويات

| مفحة | الموضسوع                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | الباب الأول                                                        |
| 11.  | الاطار الفكرى للادارة العامة                                       |
| 10   | الفصل الأول: الأسس الفكرية للادارة                                 |
| V4   | الفصل الثالث: النظم الادارية                                       |
|      | الباب الثاني                                                       |
| 90   | هيكل الادارة العامة في مصر                                         |
| 4٧   | الفصل الرابع: الانفتاح والادارة المصرية                            |
| 111  | الفصل الخامس: الجهاز الاداري الرئيسي للدولة في جمهورية مصر العربية |
| 170  | الفصل السادس: ادارة القطاع العام                                   |
| 7.4  | الفصل السابع: الادارة بالحكم المحلى                                |
| 404  | الفصل الثامن : استراتيجية متكاملة لتطوير الادارة العامة في مصر     |
|      | الباب الثالث                                                       |
| 779  | الوظائف الرئيسية للادارة العامة                                    |
| ***  | الفصل التاسع : التخطيط القومي الشامل                               |
| YA0. | الفصل العاشر : الرقابة وتقييم الأداء                               |
| 4.0  | الفصل الحادي عشر : ادارة المال العام                               |
| 414  | الفصل الثاني عشر : ادارة الوظيفة العامة                            |
| 444  | الفصل الثالث عشر : ادارة نظم المعلومات القومية                     |
| 481  | المراجع العربية :                                                  |
| 727  | قائمة المحتويات                                                    |

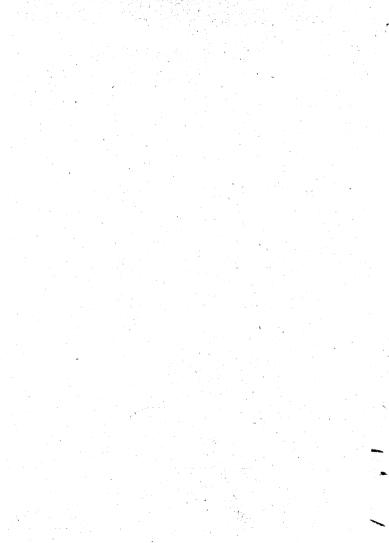

رقم الايداع بدار الكتب ٤٦٤٩ الترقيم الدولى ٢ ـ ٠٠ ـ ٣٥٤ ـ ٧٧٧

دار غريب للطباعة ١٢٠ شارع نوبار (لاظوغل) القاهرة ص. ب ( ٥٨ ) الدواوين تليفون : ٢١٧٩٥